



www.st-mgalx.com



# قصة هذا الكتاب

اخترنا لك موضوعات هذا الكتاب من بين عشرات الموضوعات المتفرقة التى القيناها عن المحبة من الستينات حتى التسعينات على مدى ثلاثين عاماً ، سواء فى القاعة المرقسية بدير الأنبا رويس بالقاهرة ، أو فى الكاتر ائية المرقسية الكبرى ، أو خلال أسابيع نهضة ببعض إيبارشيات الوجه البحرى ، ثم أخيراً نشرنا عن هذا الموضوع أكثر من ثلاثين مقالاً بجريدة وطنى ...

وقد أصدرنا لك هذا الكتاب عن ( المحبة ) بعد كتابين صدرا من قبل : أحدهما عن (الإيمان ) والآخر عن ( الرجاء ) ، لنكمل مجموعة (الإيمان والرجاء والمحبة) التي اهتم بها القديس بولس الرسول في (اكو ١٣: ١٣) .

ولأن موضوع المحبة موضوع طويل جداً ، فقد قسمناه إلى عدة أبواب هي :

- ١ كلمة عامة عن المحبة وأهميتها .
  - ٢ محبة الله لنا وللخليقة كلها .
    - ٣ محبنتا نحن لله .
      - ٤ محبنتا للناس ،
- ٥ شروط المحبة حسبما وردت في ( اكو ١٣ ) .
- ٦ فتور المحبة " عندى عليك أنك تركت محبتك الأولى " ( رو٢: ٤) .

وكل نقطة من هذه النقاط دخلت في تفرعات وعناصر متعدة .

ختاماً أرجو من الرب أن تسود المحبة في قلوب الجميع ، حسب وصبة السيد المسيح ، وحسب تعليمه بأن المحبة هي الوصية العظمي في الناموس ، وبها يتعلق الناموس كله والانبياء (مت ٢٢: ٣٥- ٤٠) .

وقد يكون هذا الكتاب عن المحبة مقدمة لكتاب أخرعن ثمار الروح التى تبدأ بالمحبة كما فى (غل ٥: ٢٢، ٢٣) . وقد يعقبه كتاب آخر عن (مخافة الله) حتى لا نستغل المحبة استغلالاً خاطئاً ..

فليرشدنا الرب جميعاً إلى سبله ، بشفاعة جميع القديسين آمين .

البابا شنوده الثالث

# فهرست إجمالي

| صفحة |                                          |
|------|------------------------------------------|
| ٧    | الباب الأول ، ماهى المحبة ؟ ومامكركرها   |
|      | بين الفضرائل ؟                           |
| 77   | الباب الثاني حبة الله لنا ولكل الخليقة   |
| 94   | الباب الشالث، حبتنا للته.                |
| 179  | البكاب السابع، عجبت اللناس .             |
| 5.0  | البات الخامس، صفات وعناصر المحسة (اكو١١) |
| 777  | الباب السادس، عندىعليك أنك تركت          |
|      | حريد الأولى                              |





### المحبة هي قمة الفضائل كلها. هي الفضيلة الأولى.

عندما سئل السيد المسيح ما هي الفضيلة العظمى في الناموس، قال هي المحبة: «تحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل فكرك، ومن كل قوتك » (تث ٦: ٥).

والثانية مثلها « تحب قريبك كنفسك » . ثم ختم بقوله «بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء » (مت ٢٢: ٣٥- ٤٠) . أى أن كل الوصايا تتجمع فى المحبة .

#### \* \* \*

### إذن المحبة هي جماع الفضائل كلها .

وقد قال القديس بولس الرسول في هذا « وأما غاية الوصية فهى المحبة، من قلب طاهر، وضمير صالح ...» ( ١٦ تى ١ : ٥ ). ولذلك صدق القديس أوغسطينوس حينما قال «تحب، ثم تفعل بعد ذلك ما تشاء» ...

### \* \* \*

## وقد جعلها الرسول أعظم من الإيمان والرجاء والنبوة .

فقال « أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة ، هذه الثلاثة ، ولكن أعظمهن المحبة » (١ كو١٣ : ١٣) . وفي شرح ذلك قال «إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ، ولكن ليس لى محبة ، فقد صرت نحاساً يطن أو صنجاً يرن . وإن كانت لى نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم . وإن كان لى كل الإيمان حتى أنقل الجبال ، ولكن ليس لى محبة ، فلست شيئاً .. » (١ كو١٣ : ١ - ٣) ... إذن ما أعجب هذه المحبة التى مى أعظم من الإيمان الذي ينقل الجبال ...

\* \* \*

### والمحبة هي أولى ثمار الروح .

و بالتالى هى دليل عمل الروح فينا . قال الرسول « وأما ثمر الروح ، فهو محبة فرح سلام طول أناة ... » (غل ه : ٢٢). وهكذا وضع المحبة أولاً . ولاشك أن الذى يمتلىء قلبه بالمحبة ، لابد سيمتلىء بالفرح ، وإذا عاش فى حب وفرح ، سيحيا بالتالى فى سلام ...

 $\star$   $\star$   $\star$ 

### والمحبة هي آخر وصية أعطاها الرب لتلاميذه .

قال لهم « وصية جديدة أنا أعطيكم ، أن تحبوا بعضكم بعضاً . كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضاً بعضكم بعضاً » (يو١٣ : ٣٤) . وكيف أحبهم هو؟ يقول الكتاب «إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم حتى المنتهى » (يو١٣ : ١) . وأيضاً أحبهم ، فبذل ذاته عنهم . هذه هي المحبة التي طلبها الرب ...

\* \* \*

### والمحبة المطلوبة منا ، هي صدى لمحبة الله لنا ...

وعن هذا يقول الرسول « فى هذا هى المحبة . ليس أننا نحن أحببنا الله ، بل أنه هو أحبنا ، وأرسل ابنه كفارة لخطايانا » (١٠٤ : ١٠) ... حقاً إن الله قد أحبنا قبل أن نوجد، ومن أجل ذلك أوجدنا . فوجودنا هو ثمرة محبة الله لنا ... حينما كنا فى عقله فكرة ، وفى قلبه مسرة ...

\* \* \*

مادام الله محبة، ونحن صورة الله ومثاله ( تك ٢ : ٢٦ : ٢٧ )، إذن لابد أن نكون محبين مثله.

وإلا ، فى حالة عدم وجود المحبة فينا ، لا نكون على صورة الله . بل نكون قد فقدنا الصورة الإلهية التى خلقنا بها ... كذلك نحن أولاد الله . والابن لابد أن يشبه أباه . وإن شابهناه كأبناء الله ، لابد أن المحبة ستملأ قلوبنا ، وتفيض من وجوهنا ، ومن أعيننا ، ومن ملامحنا ، وتظهر فى تصرفاتنا وفى كل أعمالنا . و يقول الناس عنا : حقاً هؤلاء هم أولاد الله ، هم على مثاله فى الحب «بهذا أولاد الله ظاهرون» ( ١يو٣:

## والسيد المسيح جعل المحبة العلامة التي تميز تلاميذه .

فقال « بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذى، إن كان فيكم حب، بعضكم نحو بعض) (يوسم: ٣٠). والقديس يوحنا الرسول جعل المحبة العلامة للميلاد من الله. فقال: «كل من يحب فقد ولد من الله و يعرف الله. ومن لا يحب، لم يعرف الله، لأن الله محبة» (ايو١٤: ٧، ٨).

\* \* \*

## هناك أنواع من المحبة : نحب الله ، ونحب الناس ونحب الخير .

إن الذين هو رحلة حب نحو قلب الله ، تعبر فى طريقها على قلوب الناس . والمحبة هي الرباط المقدس الذي يربط الناس بالله . إنها جوهر الدين والتدين .

ونحن لا نستطيع أن نصل إلى محبة الله، دون أن نحب الناس. وهكذا قال الكتاب «الذى لا يجب أخاه الذى يبصره» فكيف يحب الله الذى لا يبصره» (ايو٤: ٢٠).

ومحبتنا للناس تلد في القلب العديد من الفضائل: تلد الثقة والتعاون، والعطاء والبذل، والصداقة والتضحية، والسلام مع الغير.

\* \* \*

## المحبة هي خروج من الذات إلى الغير .

بحيث تنسى ذاتك وتذكر غيرك . تخرج من ( الأنا ) ، فلا تسمح لها أن تحصرك داخلها . فلا تعيش داخل الأنا ، إنما داخل قلوب الناس ، تحيا لأجل الغير ، وترى خيره بعضاً من خيرك . وهكذا تحب الغير ، وتحب له الخير .

\* \* \*

### والحب شيء غير الشهوة تماماً ...

الحب دائماً يريد أن يعطى . والشهوة تريد دائماً أن تأخذ . الشهوة ممتزجة دائماً بالأنا ، بالذات . أما الحب فيمتزج بانكار الذات لأجل الغير . والحب الحقيقى لابد أن يمتزج بالطهارة والنقاوة ، كما يمتزج أيضاً بالحق . فإن خرجت المحبة عن الحق أو عن الطهارة ، تكون محبة ضارة . والمحبة الضارة لها معنا موضوع خاص ليس مجاله الآن .

# arewarbi

المحبة الكلية ، هي الله نفسه .

الله هو الحب الكلى . الحب الذي لا يحد ، الذي كله قداسة . لذلك من ليس فيه حب، ليس الله فيه . ولذلك فإن أولاد الله مشهورون بالمحبة ، لأن الله يسكن فيهم . وفي شرح كل ذلك ، قال القديس يوحنا الرسول «الله محبة . ومن يثبت في المحبة ، يثبت في الله عبة . والله فيه » ( ايو ؟ : ١٦ ) .

## المحبة موجودة منذ الأزل ، واستمرت قبل الخطية .

أزلية المحبة واضحة لأن الله محبة ، والله أزلى . ومن محبة الله لم يشأ أن يكون وحده ، لذا من جوده وكرمه أوجد مخلوقات تحيا معه . فخلق الملائكة قبلنا . وكانت المحبة تربط الملائكة بعضهم ببعض . وكما قال أحد الآباء «لو وقف عشرة آلاف من الملائكة معاً ، لكان لهم جميعاً رأى واحد » ... وكما كان الملائكة يحبون بعضهم بعضاً ، هكذا كانوا يحبون الله أيضاً (وقبل خطيئة ابليس) . ولذلك يقول داود النبى في المزمور «باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة ، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه » (مر٣٠٠: ٢٠) .

### \* \* \*

### وهكذا كانت المحبة هي الأصل في علاقات الإنسان الأول:

كانت المحبة كاملة بين الله والإنسان قبل الخطية . وكانت المحبة بين آدم وحواء ، طاهرة نقية ، فيها التعاون والثقة . بل كانت المحبة كاثنة بين آدم والحيوانات . لا هو يصيدها ، ولا هي تؤذيه . . وفي ظل المحبة ، لم يكن يوجد الطبع الوحشي والإفتراس في صفات بعض الحيوانات ، بل كان الكل أليفاً ... وكان آدم يحب الحيوانات ، و يسميها بأسماء ...

ونفس الوضع تكرر فى قصة ابينا نوح والفلك. حيث كان فى الفلك يرعى جميع الحيوانات، وهو الذى أدخلها إليه، وكان يرعاها فيه.

إذن المحبة هي الأصل ، والبغضة دخيلة .

# 

## والمحبة الحقيقية لها قوتها ، ولا تنهار .

يقول الكتاب « المحبة قوية كالموت ... مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفىء المحبة ، والسيول لا تغمرها . إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة ، تحتقر احتقاراً » (نش ٨ : ٦ ، ٧) . و يقول الرسول «المحبة لا تسقط أبداً » (١كو١٣ : ٨) . لهذا فكل فضيلة تؤسس على المحبة ، تكون راسخة . وكل علاقة تبنى على المحبة تبقى قوية ولا تتزعزع .

# \* \* \* \* ولهذا قال الرب: يا ابنى اعطنى قلبك (أم ٢٣: ٢٣).

إن الله يريد القلب ، يريد الحب ، وليس مجرد الشكليات والمظاهر الخارجية . فالعبادة الخالية من الحب ، قد رفضها الله . وقال «هذا الشعب يكرمنى بشفتيه ، أما قلبه فمبتعد عنى بعيداً » (أش ٢٩: ١٣) ، (مت ١٥: ٨) . وقال للشعب الذي يصلى و يقدم ذبائح ، بينما لا يحب الله ولا القريب «لا تعودوا تأتون إلى بتقدمة باطلة . وقوس شهوركم وأعيادكم أبغضتها نفسى ، صارت على ثقلاً ، مللت حلها . فحين رؤوس شهوركم وأعيادكم أبغضتها نفسى ، صارت على ثقلاً ، مللت حلها . فحين تبسطون أيديكم ، استر وجهى عنكم . وإن أكثرتم الصلاة ، لا أسمع . أيديكم ملآنة دماً » (أش ١ : ١٣ - ١٥) .

### \* \* \* ألمحبة الحقيقية ينبغى أن تكون محبة عملية .

وفى هذا قال القديس يوحنا الرسول «لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق» (١٠و٣: ١٨). وقد ذكر لنا الرب مثل السامرى الصالح، وكيف كانت محبته عملية، فيها الاهتمام والعناية والانفاق (لو١٠). والله نفسه ـ تبارك اسمه ـ محبته لنا عملية، فيها الرعاية الكاملة. خلق كل شيء أولاً من أجلنا، ثم خلقنا بعد ذلك لنتمتع بأعمال عنايته. ولا يزال يرعانا. وفي عمل الفداء نقرأ عبارة «هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ...» (يوس: ١٦). وأيضاً «ولكن الله بيَّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة، مات المسيح لأجلنا» (روه: ٨).

إذن فالمحبة التي لا تعبر عن ذاتها عملياً ، ليست هي محبة حقيقية .

\* \* \*

ومحبتنا لله ، يجب أن نثبتها عملياً بحفظ وصاياه .

فالله لا يقول فقط « يا ابنى اعطنى قلبك »، إنما يقول بعدها مباشرة «ولتلاحظ عيناك طرقى» (أم ٢٦: ٢٦). والسيد المسيح يقول «أنتم أحبائى، إن فعلتم ما أوصيتكم به » (يوه١: ١٤) «إن حفظتم وصاياى، تثبتون في عبتى. كما أنى أنا قد حفظت وصايا أبى، وأثبت في عبته » (يوه١: ١٠) «والذى عنده وصاياى ويحفظها، فهو الذى يحبنى » (يوه١: ٢١).

### فلا تقل إنى أحب الله ، بينما أنت تكسر وصاياه !

هوذا القديس يوحنا الرسول يقول «من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه ، فهو كاذب وليس الحق فيه . وأما من حفظ كلمته ، فحقاً فى هذا قد تكملت محبة الله » (١يو٢: ٤، ٥) «كل من يثبت فيه لا يخطىء . كل من يخطىء ، لم يبصره ولا عرفه » (١يو٣: ٦) . «فإن هذه هى محبة الله ، أن نحفظ وصاياه . ووصاياه ليست ثقيلة » (١يو٥: ٣) .

### \* \* \* \* والمحبة لها صفات تميزها ، شرحها الرسول :

فقال: « المحبة تتأنى ، وتترفق ، المحبة لاتحسد . المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ . ولا تقبح ، ولا تقلب ما لنفسها . ولا تحتد ، ولا تظن السوء . ولا تفرح بالإثم ، بل تفرح بالحق . وتحتمل كل شيء ، وتصبر على كل شيء ، وترجو كل شيء ، وتصبر على كل شيء . المحبة لا تسقط أبداً » (١كو١٠: ٤-٨).

ألست ترى معى أنها منهج طويل شامل ، إن تناولناه بالتفصيل نقطة نقطة ...

\* \* \* \* المحبة لابد أن تشمل محبة الخير .

ففعل الخير وحده لا يكفى ، وربما لا يكون فضيلة . فهناك من يفعل الخير مجبراً مضطراً أو عن خوف ... وهناك من يفعل الخير لمجد أن ينال عنه مديحاً من الناس أو مكافأة ... ومن يفعل الخير رياء للجرد حب المظاهر. وغيره قد يفعل الخير وهو متذمر في

قلبه. فظاهر شيء. وقلبه شيء عكس ذلك تماماً.

أما الإنسان الفاضل فهو الذي يحب الخير، حتى إن لم تساعده إمكاناته على فعله . وإن فعل الحير لا يقصد من وراءه مكافأة . بل يجد لذة في فعل الحير، و يعمل ذلك عن حب ... الدافع الأساسي الذي يدفعه هو محبة الخير.

#### \* \* \*

### إن نقصت هذه المحبة ، تنتج رذائل كثيرة:

نقص المحبة يوجد البغضة والكراهية . وقد تتسبب عن ذلك أيضاً الشماتة والفرح بالإثم . وقد قال الكتاب «لا تفرح بسقوط عدوك ، ولا يبتهج قلبك إذا عثر» (أم ٢٤: ١٧).

ومن نتائج نقص المحبة أيضاً: الغضب والحقد. وقد يتطور الأمر إلى الشتيمة والضرب والقتل، والادانة والتشهير واشاعة المذمة. ومن نقص المحبة أيضاً الحسد والكبرياء والتعالى، وعدم الاحتمال، والقسوة...

أما نقص المحبة من جهة الله ، فيظهر في أمور عديدة منها إهمال الصلاة والكتاب والكنيسة ، وعدم الشعور بالوجود في حضرة الله ، وعدم الفرح بالسماء ...

### كذلك محبة العالم ، دليل على نقص المحبة نحو الله .

يقول القديس يعقوب الرسول «محبة العالم عداوة الله » (يع ٤:٤)، ويقول القديس يوحنا الرسول «لا تحبوا العالم، ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم، فليست فيه محبة الآب. لأن كل ما في العالم شهوة الجسد، وشهوة العين، وتعظم المعيشة» (١٩٤١: ١٥، ١٦).

وتدخل في محبة العالم أيضاً : محبة المال ، ومحبة المجد الباطل ، ومحبة المادة ، ومحبة الله ومحبة الله ومحبة الله وضد محبة الخير.



إن المحبة لابد أن تتخلل كل فضيلة .

وكل فضيلة خالية من المحبة ، ليست فضيلة حقيقية .

عطاؤك للفقير إن لم تكن فيه عبة ، فهو ليس شيئاً . وخدمتك إن كانت خالية من الحب، لا تكون خدمة مقبولة . كذلك صلاتك يجب أن تمتزج بالحب، كما قال داود «باسمك ارفع يدى ، فتشبع نفسى كما من شحم ودسم» (مز٦٣: ٤) «عبوب هو اسمك يارب، فهو طول النهار تلاوتى» (مز١١٩).

كذلك كل أنواع العبادة ينبغى أن تكون ممتزجة بالحب. فيقول المرتل عن الذهاب إلى الكنيسة «فرحت بالقائلين لى: إلى بيت الرب نذهب» (مز١٢٢: ١). «مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، تشتاق وتذوب نفسى للدخول إلى بيت الرب» (مز١٨: ١). ويقول عن كتاب الله «فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة» «كالعسل والشهد في فمى» (مز١١٩)... وهكذا في باقى الأمور.

#### \* \* \*

إن الله في يوم الحساب ، سيفحص جميع فضائلنا ويكافئنا فقط على ما فيها ن حب ...

أما الفضائل الخالية من الحب ، فليست محسوبة لنا . وأخشى أن تكون محسوبة علينا ... ولهذا قال الرسول «لتصركل أموركم في عبة » (١كو١٦: ١٤) . وقال إن المحبة هي رباط الكمال (كو٣: ١٤) . حتى الإيمان ، قال عنه الرسول «الإيمان العامل بالمحبة » (غل ٥: ٣) ... الاستشهاد أيضاً ، قدم الشهداء نفوسهم فيه ، من أجل عظم محبتهم للرب ، الذي أحبوه أكثر من الحياة ، ومن الأهل ، ومن العالم كله . وأحبوا أن يتحلوا من رباطات الجسد ، ليلتقوا بالله الذي أحبوه ...

### \* \* \*

المحبة التي تدخل في كل وصية ، حسب قول الكتاب «لتصر كل أموركم في محبة» (١كو١٦: ١٤).

والمحبة التي هي هدف كل وصية، كما قال أيضاً «وأما غاية الوصية فهي المحبة» (٢تي ١: ٥).

والمحبة التى هى أعظم من كل وصية ، كما ذكر الرب أنها الوصية العظمى فى الناموس (مت ٢٢ : ٣٦ ـ ٤٠) . وكما قال بولس الرسول « وأما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة . هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة » (١كو١٣ : ١٣) . ولم يقل

فقط إنها أعظم من الإيمان العادى، بل أعظم من كل الإيمان الذى ينقل الجبال (١كو١٣: ٢).

نعم ، المحبة هى الوصية التى بها يتعلق كل الناموس والأنبياء (مت ٢٢: ٤٠). أى أنه لو أراد الله أن يلخص لنا كل الوصايا فى وصية واحدة ، لكانت هذه الوصية الواحدة هى المحبة ...

\* \* \*

هذه هي المحبة التي هي أفضل من جميع المواهب والمعجزات. لأنه بعد سرد الرسول قائمة بجميع المواهب، قال بعد ذلك «وأيضاً أريكم طريقاً أفضل» (١كو١٠: ٣). وإذا بهذا الطريق الأفضل هو المحبة...

كثيرون سيقولون للرب فى اليوم الأخير «يارب يارب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة» فيجيبهم «إنى لم أعرفكم قط». ذلك لأن المعجزات ليست هى التى تخلص، وإنما المحبة...

بل كل فضيلة خالبة من المحبة ، هي فضيلة مينة لا روح فيها . بل لا تعد فضيلة من غير المحبة .

المحبة التي هي أفضل من كل علم ومعرفة. لأن الرسول يقول «العلم ينفخ، ولكن المحبة تبني» (١كو٨: ١).

مادامت الفضائل كثيرة جداً ، وإن جمعناها كلها أمام المؤمن ، سيجد أمامه برناجاً طويلاً جداً ... فلنقل له : تكفيك المحبة . وإن اتقنتها ، ستجد داخلها جميع الفضائل . بل إن وصلت إلى المحبة ، لا تحتاج إلى وصايا أحرى . المحبة تكفيك وتغنيك .

\* \* \*

إن وصلت إلى المحبة تكون قد وصلت إلى الله .

لأن الله محبة ( ١يو٤: ١٦) ... ولو كانت فيك المحبة الكاملة ، تكون قد ارتفعت فوق نطاق الناموس وفوق نطاق الوصايا .

إذا ملكت محبة الله على قلبك، فإنها تطرد منه الخطية، وتطرد الحوف ... هناك كثيرون يجاهدون و يتعبون، و يريدون أن يصلوا إلى الله ولا يعرفون. بتداريب عديدة

وبجهاد كثير. وكلما يقومون يقعون. ويستمر قيامهم وسقوطهم. لماذا لأن جهادهم لم يبن على المحبة ، كالبيت الذي يبنى على الصخر (مت ٧: ٢٤). و بغير المحبة يصبح مجرد جهاد ظاهري ، لم يصل إلى العمق بعد...

### أما إذا وصلت إلى محبة الله ، فإنك لا تخاف الخطية .

الحطية حينئذ لا تقدر أن تعيش في داخلك. لأن محبة الله التي في داخلك هي نور، بينما الحطية ظلمة. والنور يطرد الظلمة، ولا شركة بين النور والظلمة (٢كو٣: ١٤). عبة الله لا تتفق مع محبة الحطية، فلا يمكن أن يوجدا معاً في قلب واحد.

لذلك لا تجاهد ضد الخطية بدون محبة الله . حاول أن تدخل محبة الله إلى قلبك، فتتخلص من الخطية بدون تعب .

# \* \* \* المحبة هي الميزان الذي توزن به أعمالنا في اليوم الأخير .

لا تقاس أعمالنا الخيرة بكثرتها ، إنما بمقدار ما فيها من حب. لا تقل له مثلاً: أنا قد وقفت يارب ثلاث ساعات أصلى. لأن الله سيجيبك: ليس المهم فى مقدار الوقت ، إنما فى مشاعر الحب التى فى قلبك أثناء الصلاة .... هل لك مشاعر داود المرتل الذى قال «محبوب هو إسمك يارب، فهو طول النهار تلاوتى» (مز ١١٩). وقال أيضاً «باسمك ارفع يدى ، فتشبع نفسى كما من شحم ودسم» (مز ٣٦٠ : ٤) ...

كذلك أنت فى صلاتك ، هل تكون فى قلبك محبة الله الذى تصل لى أم لا؟ هل يكون قلبك متصلاً به أم لا؟ اعلم أن الصلاة الخالية من هذه المشاعر القلبية ، ليست هى مقبولة عند الله ، ولا تدخل إلى حضرته .

# BLESID -

### لأنه : ما هي الصلاة في مفهومها الروحي ؟

إنها ليست مجرد كلام موجه إلى الله أو حديث معه ، أو مخاطبة له ... فهذا هو الشيء الظاهرى . لكن المعنى الحقيقى والباطنى ، هو أن الصلاة هى محبة واشتياق إلى الله ، للتمتع به . وهذه المحبة نحو الله هى التى تجعلك تصلى ، هى التى تدفعك إلى

الحديث معه. إذن الكلام مع الله هو مجرد نتيجة للحب الموجود في القلب، أو هو مجرد تعبير عن هذا الحب...

فإذا لم يوجد هذا الحب في قلبك ، ألا تكون صلاتك مجرد كلام لا يدخل إلى حضرة الله ؟!

ألسنا نقول في صلواتنا «فلتدنّ وسيلتي قدامك، ولتدخل طلبتي إلى حضرتك» (مز١١٩) مثال ذلك صلاة الفريسي الذي كانت صلاته أطول من صلاة العشار، ومع ذلك لم يخرج من الهيكل مبرراً مثلما خرج العشار!! (لو١١٤). لماذا؟ لأن صلاته لم تكن مقبولة، إذ لم يكن فيها حب لله ، بل كان فيها حب للذات ومديح لها في قوله «إني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناة». كما لم يكن فيها حب للغير، إذ في صلاته أدان العشار قائلاً «ولا مثل هذا العشار».

 $\star\star\star$ 

إذن فى الصلاة: الحب هو الأصل ، والكلام هو التعبير. كما أن اللسان فيها يتحدث، كذلك القلب أيضاً يتحدث. ومشاعر الحب التى فى القلب، حتى بدون كلام، تعتبر صلاة...

وما أجل مثال داود النبى الذى يقول «كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسى إليك يا الله » «عطشت نفسى إلى الله ، إلى الإله الحى» (مز٤٤: ١ ) . «يا الله أنت إلهى، إليك أبكر. عطشت نفسى إليك. يشتاق إليك جسدى» (مز٦٣: ١) «متى أقف وأتراءى أمام الله» «كنت أذكرك على فراشى، وفي أوقات الأسحاركنت أرتل لك» (مز٣٣). «سبقت عيناى وقت السحر، لأتلو في جميع أقوالك» (مز١٩٩) ... كل هذا حب واشتياق ...

\* \* \*

بعكس ذلك كان الفريسيون ، الذين «لعلة كانوا يطيلون صلواتهم» (مت ٢٣: ١٤).

صلوات طويلة ، ولكنها غير مقبولة ، لأنها خالية من الحب. وبالمثل أولئك الذين كانوا يصلون فى المجامع ، وفى زوايا الشوارع لكى يراهم الناس (مت ٣: ٥). ماذا كان هدفهم من الصلاة سوى محبة المديح والمجد الباطل ، وليس محبة الله. إنها الذات المريضة، التي لا يوجد بينها و بين الله صلة، حتى في وقت الصلاة !!

إن الله لا يريد الشفتين ، بل القلب (مت ١٥: ٨). وهو يقول باستمرار «يا ابنى أعطنى قلبك» (أم ٢٣: ٢٦).

### \* \* \*

### يريد قلبك في الصلاة ، عامراً بالحب نحوه ، ونحو قريبك .

لذلك قال « إن قدمت قربانك قدام المذبح . وهناك تذكرت أن لأخيك شيئاً عليك ، فاترك هناك قربانك قدام المذبح ، واذهب أولاً اصطلح مع اخيك . وحينئذ تعال وقدم قربانك » (مت ٥: ٢٣، ٢٤). إنه لا يريدك أن تتقدم إلى المذبح بغير حب ...

# \* \* \* لذلك اخلطوا كل أعمالكم بالحب . اخلطوا فضائلكم به .

إن كل عمل من أعمالك يخلو من الحب ، إنما يخلو من قيمته ومن أهميته . ولا يكون هو عمل الله فيك .

إن كان الله يعمل فيك ، فالمحبة تعمل فيك ، لأن الله محبة . حينئذ تكون كل أعمالك محبة ، كما قال الرسول «لتصركل أموركم في محبة » (١كو١٦:١٦) .

حتى مشاكلكم تحلونها أيضاً في محبة على قدر إمكانكم .



### العطاء مثلاً ، يوزن بمقدار الحب الذي فيه .

ليس بكثرة المقدار ، إنما بكثرة الحب . والعطاء المادى الذى تقدمه ، يجب أن تقدم فيه حب ، يظهر فى مشاعر قلبك ، وفى ملامح وجهك ، لأن المعطى المسرور يحبه الرب (٢كو٩: ٧).

لأنه من الجائز أن إنساناً يعطى بدون رغبة ، وهو متضايق ، أو وهو محرج أو مضطر أو مضغوط عليه ، أو وهو غير مقتنع بأن يدفع ، فهو يعطى وهو متذمر في قلبه ! ليس مثل هذا العطاء مقبولاً عند الله .

### هناك فرق بين إنسان يعطى المساكين ، وإنسان يحب المساكين فيعطيهم .

هذا الذي يحبهم هو الأفضل ، حتى لولم يكن له ما يعطيه... لأن الله ينظر إلى القلب قبل اليد... إن أجمل ما في العطاء ، أن تشعر بلذة وأنت تعطى ، لا تقل عن فرح الذي تعطيه . إن الأم تشعر بفرح حينما يرضع طفلها منها . فهي تعطيه حباً قبل أن تعطيه لبناً ، أو هي تعطيه الأمرين معاً ... كذلك من يعطى المحتاج عن حب، وبخب ، ويفرح باعطائه .

#### \* \* \*

### وهنا يبدو الفارق بين الثراء الذي يعطى ، والحبة التي تعطى .

إنك حينما تعطف على شخص ، إنما تشعر بلذة فى العطف عليه ، ربما أكثر من اللذة التى يشعر بها ذلك الشخص الذى نال العطف منك . فأنت تأخذ حينما تعطى ، كما يأخذ الذى تعطيه . قال أحد الأدباء: «سقيت شجيرة كوباً من الماء . فلم تقدم لى عبارة شكر واحدة . ولكنها انتعشت فانتعشت أ» .

# 

### هكذا الخدمة أيضاً : إن لم يدخلها الحب ، لا تكون خدمة .

السيد المسيح كانت معجزاته مخلوطة بالحب. فمثلاً في معجزة إشباع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، يقول الكتاب إنه «أبصر جمعاً كثيراً، فتحنن عليهم وشفى مرضاهم» (مت ١٤: ١٤) وأيضاً «فتحنن عليهم، إذ كانوا كخراف لا راعى لها» (مر ٢: ٣٤).

وحتى حينما روى قصة السامرى الصالح ، دقق على هذه النقطة فقال «ولكن سامرياً مسافراً جاء إليه ، ولما رآه تحنن » (لو ١٠ : ٣٣). إن هذه العواطف لها أهميتها عند الرب .

## كثيرون خدمتهم في الكنيسة مجرد نشاط ، خالية من الحب .

تشمل الكثير من العمل والانتاج ، والكثير من الإداريات والنظام ، وربما من الروتين , ولكن بلا حب ...

بينما الخدمة في أصلها ، أنك تحب الله ، وملكوته . وتحب أبناء الله ، وتريد لهم أن يحبوا الله ، وأن يدخلوا ملكوته . لذلك تبذل كل جهدك لتقوم بعمل محبة نحوهم .

**\* \* \*** 

إن عطايا الرب ومعجزات الشفاء ، كانت ممتزجة بالحب .

قبل إقامته لعازر من الموت، قبل عنه «بكى يسوع» (يو١١: ٣٥). وفى إقامة ابن أرملة نايين، لما رأى هذه الأم الأرملة «تحنن عليها وقال لها لا تبكى» (لو٧: ١٣) وفي شفاء الأبرص قبل «فتحنن يسوع ومد يده ولمسه» (مر١: ٤١) وطهره. وفي شفاء الأعميين في أريحا، قبل «فتحنن يسوع ولمس أعينهما، فللوقت أبصرت أعينهما فتبعاه» (مت ٢٠: ٣٤).

 $\star\star\star$ 

وما أجمل ما قيل عن السيد المسيح ، إنه « أحب خاصته الذين في العالم ، أحبهم حتى المنتهى » (يو ١٠١٠).

وقال لهم « لا أعود أسميكم عبيداً ... لكنى قد سميتكم أحباء » (يوه ١: ١٥) « كما أحبنى الآب ، أحببتكم أنا . أثبتوا في محبتى » (يوه ١: ١٩) . وقال للآب عنهم : «عرّفتهم إسمك وسأعرفهم ، ليكون فيهم الحب الذى أحببتنى به ، وأكون أنا فيهم » (يوه ١: ٢٦) . وقال لهم عن رسالة الفداء التي جاء ليقوم بها «ليس لأحد حب أعظم من هذا ، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه » (يوه ١: ١٣) . كلام كله حب ، ونفهم منه هذه الحقيقة .

\* \* \*

إن السيد المسيع على الصليب كان ذبيحة حب .

فتكلم عن الفداء ، إنه مات عنا ، وأنه قد على خطايانا ، وأنه خلصنا . ولكن وراء كل هذا العمل ، كان الحب «أحب ... حتى بذل » (يو٣: ١٦) ... إذن سبب التجسد الإلهى هو الحب ، وسبب الفداء أيضاً هو الحب ، ويتحدث القديس يوحنا عن ذلك فيقول «في هذا هي المحبة ، ليس أننا أحببنا الله ، بل أنه هو أحبنا ، وأرسل ابنه كفارة لخطايانا » ( ١يو ٤ : ١٠ ) ... ولذلك نحن نقابل حبه بحب . وهكذا قال «نحن نحبه لأنه هو أحبنا قبلاً » ( ١يو ٤ : ١٠ ) ..

# وكما كان السيح ، ذبيحة حب نحونا ، هكذا كان الشهداء ذبيحة حب نحو الله.

لقد قدموا حياتهم ذبيحة حب لله . أحبوه أكثر من العالم كله ، وأكثر من الأهل والأقرباء . بل أحبوه أكثر من أنفسهم ، وفرحوا بالموت لأنه يقربهم إليه ، ليعيشوا معه في الفردوس ثم في الملكوت إلى الأبد . كما قال القديس بولس الرسول «لى اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح . ذاك أفضل جداً » (في ٢ : ٣٣).

لا تظنوا أن الذين تقدموا للاستشهاد كانوا يلاقون الموت وهم خائفون أو متضايقون. كلا، بل كانوا في محبتهم للقاء الله، فرحين جداً بهذا اللقاء، ومشتاقين إليه. كانوا يذهبون إلى ساحة الاستشهاد وهم يرتلون في فرح. وأثناء سجنهم، حولوا السجون إلى معابد، ترتفع منها أصوات الترتيل والتسبيح والصلاة.

# \* \* \* \* حتى أن أحد الشهداء قبل السلاسل التي قيدوه بها ...

وشهيد آخر كان يصلى طالباً البركة للجلاد الذى سيقطع رأسه ... ولعلهم أخذوا هذا الدرس عن السيد المسيح الذى حينما اقترب إلى الجلجئة ، قال قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان ، وتمجد الآب فيه » ليتمجد ابن الإنسان ، وتمجد الآب فيه » (يو١٣: ٣١) ... وقيل عنه فيما تحمله من آلام واهانات في وقت الصلب «من أجل السرور الموضوع أمامه ، احتمل الصليب مستهيناً بالحزى » (عب١٢: ٢).



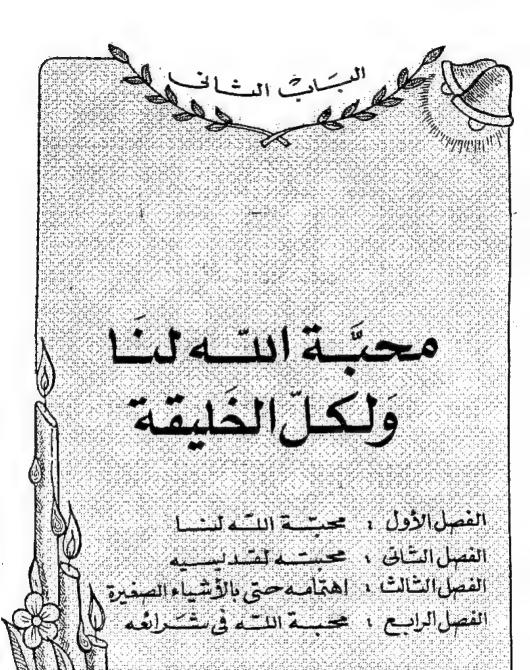

## الغصك الأولي

# محبّهٔ لاقله لنا

## عناص رهذا العصل ،

- ١- محسبة الله النضائق.
- ، عجبتة الله السراعي.
- ٣- حجية الله الرّب.
- ٤ ألشاب أخسى للمحبّة .
  - ٥ سكنى الله فسنا .
- ٦ عجبية الله صوانع المضيراسي،
- ٧- عجبة الله عساى الصليب.
  - ٨ حجبة الله المتحان .
    - ٩ عصبة اللته العندون .
- ١٠- اهمام الربّ بالمحتاجين إلى الحبّ.
- ١١ الله المحبّ يستخام المجبين.

يكفى أن المحبة هى أحد أسماء الله (١يو٤:١٦،٨)... وقد أظهر الله عبته للبشر بأنواع وطرق شتى، مما لست استطيع أن أشرحه، لأن عبة الله غير محدودة. ومهما كتبنا عنها فكتاباتنا محدودة. لذلك أوجز الشرح فأقول:

# حية التمالخاني

### ظهرت محبة الله أولاً في الخلق . لماذا ؟ وكيف ؟

منذ الأزل كان الله وحده ، وكان مكتفياً بذاته . ولكنه لم يشأ أن يبقى وحده . ومن أجل محبته لنا قبل أن نوجد ، شاء فأوجدنا . ولم نكن شيئاً جديداً بالنسبة إليه ، فالله لا يجد عليه شيء . إنما كنا في عقله فكرة ، وفي قلبه مسرة ، قبل أن يكون لنا وجود مادى فعلى ... فكان وجودنا هو ثمرة حبه وثمرة كرمه .

### \* \* \*

## ومن دلائل محبة الله للإنسان، أنه خلقه في اليوم السادس.

أقصد أنه خلقه بعد أن خلق كل شيء من أجله ، حتى لا يكون معوزاً شيئاً من أعمال كرامته . خلق له السماء سقفاً ، ومهد له الأرض ، لكى يمشى عليها . خلق له الطعام الذى يأكله ، والماء الذى يشربه ، والهواء الذى يستنشقه ، والحيوان الذى يستخدمه أو يؤنسه . خلق الله ألنور: الشمس لضياء النهار ، والقمر والنجوم لضياء الليل . ووضع لكل ذلك قوانين الفلك . وضبط البحار والأنهار . وأخضع له طبيعة الحيوان ... وأخيراً خلق الإنسان بعد أن أعد له كل شيء . وما أجل تأملاتنا في ذلك في القداس الغريغورى ، تحت عبارة «من أجلى ...» .

## ما أجمل أن نتأمل كل هذا فنقول :

لو أن الملائكة سألوا الله قائلين «لماذا يارب تخلق الشمس والقمر والنجوم؟»

لأجابهم «من أجل الإنسان حبيبى، والذى سأخلقه فيما بعد». وبنفس الإجابة يجيبهم عن خلقه للأرض والثمار والأزهار والأطيار، والطبيعة الجميلة... كلها من أجل راحة الإنسان حبيبى...

لذلك نستطيع أيضاً أن نقول: إن عطايا الله لنا ، سبقت خلقه إيانا .

\* \* \*

من دلائل محبة الله لنا أيضاً في الخلق ، أنه خلقنا على صورته ومثاله.

إذ قال فى ذلك «نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا» «فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه» (تك ٢٦، ٢٧).

على صورته من حيث أنه ذات وعقل وروح. ومن حيث أن له روحاً خالدة، ومن حيث النقاوة والطهارة وحب الخير، ومن حيث القيادة والسلطة.

فمن محبة الله للإنسان حينما خلقه، أنه منحه السلطان ومنحه البركة أيضاً.

وفى ذلك يقول سفر التكوين «وباركهم الله، وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض واخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر، وعلى طير السماء، وعلى كل حيوان يدب على الأرض» (تك ٢٠). وهكذا صار الإنسان وكيلاً لله على الأرض، يدب على الأرضية. وبنفس هذه البركة والسلطة بارك الله أبانا نوحاً وبنيه بعد الطوفان ورسو الفلك (تك ٢٠).

إن كان الإنسان قد فقد بعضاً من هذه السلطة الآن ، فهذه نتيجة للخطية . ولكنه في البدء لم يكن هكذا ...

\* \* \*

ومن محبة الله في خلق الإنسان ، أنه وضعه في جنة :

وفى ذلك يقول سفر التكوين «وغرس الرب الإله جنة فى عدن شرقاً. ووضع هناك آدم الذى جبله» «وأخذ الرب آدم، ووضعه فى جنة عدن» (تك ٢: ٨، هناك آدم الذى جبله » . وكانت الجنة مليئة بكل أنواع الثمار، وجميلة جداً ، يكفى أنها جنة .

### ولم يكتف الله بهذا ، بل خلق لآدم معيناً نظيره .

خلقها من جنبه ، وغرس بينه وبينها حباً «فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي، ولحم من لحمي. هذه تُدعى إمرأة، لأنها من إمره أخذت» (تك ٢: ٢٣).

وكان خلق حواء لآدم يشمل لوناً آخر من محبته للبشرية. إذ خلقهما ذكراً وأنثى (تك ١: ٢٧). لكى يكثروا ويشمروا ويملأوا الأرض. ويكون هناك نسل فيما بعد، كعدد نجوم السماء ورمل البحر، لا يعد من الكثرة (تك ٢٢: ١٧).



### وحتى بعد سقطة الإنسان الأولى لم يتخلّ الله عن محبته .

ففيما هو يعاقب ، مزج العقوبة بوعد بالخلاص . فقال «إن نسل المرأة يسحق رأس الحية » (تك ٣: ١٥) . حقاً كما نقول في القداس الغريغورى «حوّلت لي العقوبة خلاصاً » .

ولم يلعن الله آدم وحواء كما لعن الحية (تك٣: ١٤)، وإلا كانت اللعنة قد أصابت البشرية كلها.

وحتى عندما عاقب الله قايين ، لم يتخلّ الله عن رأفته ، فلما قال له قايين «إنك قد طردتنى اليوم عن وجه الأرض ، فيكون كل من وجدنى يقتلنى » فقال له الرب «كل من قتل قايين ، فسبعة أضعاف ينتقم منه » . وجعل الرب لقايين علامة لكى لا يقتله كل من وجده (تك ٤: ١٤، ١٥) .

## \* \* \* \* ومن محبة الله للإنسان رعايته بالناموس والأنبياء .

فلما سار الإنسان فى طريق الضلال ، «وقال الجاهل فى قلبه ليس إله» (مز١٤: ١). وفسد البشر جميعاً ، وإذا «ليس من يعمل صلاحاً ، ليس ولا واحد» (مز١٤: ٣). بل حتى ضمائرهم اظلمت ولم تعد تهديهم ، أرسل الله لهم الأنبياء لكى يبلغوهم صوت الله وأوامره . كما زودهم بالوحى الإلهى و بالشريعة المكتوبة . بل أن أول لوحين للشريعة ، كانا مكتوبين بأصبع الله «واللوحان هما صنعة الله ، والكتابة

كتابة الله منقوشة على اللوحين» (خر٣٢: ١٦).

واستمر الله يرسل الأنبياء لهداية الناس، حتى بعد أن تركوا عهده، ونقضوا مذابحه، وقتلوا أنبياءه بالسيف (١٥ل ١٩: ١٤). وحتى بعد أن عبدوا العجل الذهبي (خر٣٢) وعبدوا الأصنام فترات طويلة.

\* \* \* \* ومن محبة الله للإنسان أنه كان الراعى الصالح له .

کما تغنی داود النبی فی المزمور قائلاً «الرب یرعانی فلا یعوزنی شیء. فی مراع خضر یربضنی، إلی ماء الراحة یوردنی، یرد نفسی، یهدینی إلی سبل البر» (مر۲۳).

وقال الرب في سفر حزقيال النبي «أنا أرعى غنمي وأربضها ـ يقول السيد الرب وأطلب الضال، واسترد المطرود، وأجبر الكسير، وأعصب الجريح..» (حز٣٤: ١٥، ٢٦) . بل أن الرب تكلّم بشدة ضد الرعاة الذين يرعون أنفسهم، وقد أهملوا غمه وخرافه، فقال «هأنذا على الرعاة، واطلب غنمي من يدهم، وأكفهم عن رعى الغنم، ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد، وأخلص غنمي من أفواههم، فلا تكون لمم مأكلاً » (حز٣٤: ١٠).

وفى العهد الجديد يقول السيد الرب « أنا هو الراعى الصالح، والراعى الصالح يبذل نفسه عن الحراف » (يو ١٠ : ١١) . « أنا هو الراعى الصالح، وأعرف خاصتى ، وخاصتنى تعرفنى » «خرافى تعرف صوتى فتتبعنى ، ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدى » (يو ١٠ : ١٤، ٢٧ ، ٢٨) .

\* \* \*
 ورعاية الرب لشعبه شاملة تشمل كل تفاصيل الحياة :

فهو يرعاهم مادياً وروحياً . ويخلصهم من أيدى أعدائهم . كما قال موسى النبى «قفوا وانظروا خلاص الرب.. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون» (خر١٤: ١٣، الرب وقصص أمثال هذا الحلاص التي تظهر محبة الرب كثيرة في سفر القضاة .

\* \* \*

ومحبة الرب في رعايته المادية وأولاده ، تظهر في معجزتي المن والسلوى ، وفي إرساله الطعام لإيليا النبي عند نهر كريت أثناء المجاعة ، في عبارة مؤثرة قال له فيها

«وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك» (١مل ١٧: ٤). بل تظهر محبة الرب العجيبة في هذا الأمر، إذ أنه «يشرق شمسه على الأشرار والصالحين، ويمطر على الأبرار والظالمين» (مت ٥: ٥٥). بل أنه يعطى البهائم قوتها، وفراخ الغربان التي تدعوه (مز١٤٦). و يعطى طعاماً لكل دودة تدب تحت حجر.. ما أعجب محبته للكل وما أعجب حنائه.

### \* \* \*

### ورعايته الروحية تشمل قصة الخلاص كلها .

وفى ذلك قال بولس الرسول عن الله فى إرساله الحدام للعناية الروحية بالناس «وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح. إلى أن تنتهى جيعاً إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله ...» (أفع: ١١- ١٣). بل قال أيضاً عن الملائكة «أليسوا جميعهم أرواحاً خادمة، مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الحلاص» (عب ١: ١٤).

### **\* \* \***

# أما عن محبة الله في إرسال الملائكة لخدمة البشر ولعونتهم، فهي موضوع طويل يدل على عمق محبة الله ...

يحدثنا عنه دانيال النبى فى الجب وهو يقول «إلهى أرسل ملاكه، فسد أفواه الأسود» (دا ٦: ٢٢). و يقول أبونا يعقوب أبو الآباء «الملاك الذى خلصنى من كل شر» (تك ٤٨: ٢١). ملاك آخر انقذ بطرس الرسول من السجن (أع ١٦: ٧، 11). وملاك ضرب جيش سنحاريب وخلص الشعب منه (٢مل ١٩: ٥٥). حقاً، كما يقول الكتاب «ملاك الرب حال حول خائفيه و ينجيهم» (مز ٣٤: ٧).

### ومن محبة الرب أيضاً يرسل ملائكة البشارة والفرح.

ملاك ببشر العذراء بالحبل بالمسيح (لو۱: ۲۱، ۳۸). وملاك يبشر زكريا بيوحنا المعمدان (لو۱: ۱۱- ۲۰). وملاك يبشر الرعاة بميلاد المسيح (لو۲: ۸- ۱٤). وملاك يبشر يوسف النجار (مت ۱: ۲۰، ۲۱)... وما أكثر الملائكة الذين بشروا

النسوة بالقبامة ... وملائكة البشرى كثيرون في الكتاب المقدس، يرسلهم الله من محبته حاملين أخباراً مفرحة .

# 

ومن محبة الله لنا ، أنه دعانا أبناء له .

وفي هذا يقول القديس يوحنا الرسول «انظروا أية محبة أعطانا الآب، حتى نُدعى أولاد الله» (١ي٣:١). وهكذا نصلى باستمرار ونقول «أبانا الذي في السموات» (مت ٢:٩). وتتكرر عبارة «أبوكم السماوي» مرات عديدة في العظة على الجبل. وترتبط بالكمال المطلوب منا حيناً (مت ٥: ٤٨). وبالمغفرة حيناً آخر (مت ٢: ٤). وبالعمل في الخفاء أحياناً (مت ٢: ٤، ٢، ١٨). وترتبط بعناية الله أيضاً إذ يقول «فكم بالحرى أبوكم الذي في السموات يهب خيرات للذين يسألونه» (مت ٧: ١١). «لا تهتموا قائلين ماذا نأكل، أو ماذا نشرب، أو ماذا نلبس... لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها» (مت ٢: ٣١، ٣١). ما أعمق أن نعتمد باستمرار على محبة هذا الآب السماوي.

### \* \* \*

### ومحبة الله دعتنا أبناء أيضاً حتى في العهد القديم.

فهو ینادی کلاً منا قائلاً «یا ابنی أعطنی قلبك ، ولتلاحظ عیناك طرقی » (أم ۲۳: ۲۳). ویقول الوحی فی قصة الطوفان قائلاً عن نسل شیث «رأی أولاد الله بنات الناس أنهن حسنات » (تك ۲: ۲). ویعاتب الله شعبه قائلاً «ربیت بنین ونشأتهم ، أما هم فعصوا علیّ » (أش ۱: ۲). ویعاتب فی سفر ملاخی قائلاً «الابن یكرم أباه ، والعبد یكرم سیده . فإن كنت أنا أباً ، فأین كرامتی ؟ وإن كنت سیداً ، فأین هیبتی ؟ » (ملا ۱: ۲).

و يناديه الشعب في سفر اشعياء النبى قائلين «تطلّع من السموات، وانظر من مسكن قدسك ... فإنك أنت أبونا، وإن لم يعرفنا ابراهيم ... أنت يارب أبونا، ولينا، منذ الأبد اسمك » (أش٦٣: ١٥، ١٦). وأيضاً «والآن يارب أنت أبونا. نحن الطين وأنت جابلنا» (أش٦٤: ٨).

### إن كلمة أب تحمل مشاعر عميقة لا تحصى .

تحمل معانى الحب والحنان ، والرعاية أيضاً . وتحمل معانى الرأفة والإشفاق أيضاً . وهكذا يقول داود النبى فى المزمور «كما يترأف الأب على البنين ، يترأف الرب على خائفيه . لأنه يعرف جبلتنا ، يذكر أننا تراب نحن » (مز١٠٣) . وعبارة الابوة تعنى أنه يعاملنا كأبناء وليس كعبيد . وتعنى أيضاً أن لنا ميراثاً فى السماء كبنين . وتعنى كذلك أنه يجب علينا أن نبادل هذا الأب حباً بحب . كما قال القديس يوحنا الرسول «نحن نحبه ، لأنه هو أحبنا أولاً » (١٩و٤: ١٩) ... وإلا فإننا نستحق توبيخ الرسول حينما قال «إن كنتم تحتملون التأديب ، يعاملكم الله كالبنين . فأى ابن لا يؤدبه أبوه ، ولكن إن كنتم بلا تأديب ... فأنتم نغول لا بنون » (عب ١٢ : ٧ ، ٨) .

# المتاب أخسرى للمحسية

### ما أكثر أيضاً ألقاب الحب التي يلقبنا بها الله ..

ليس فقط أبناء . بل يشبهنا أيضاً بالعروس . و يقول القديس يوحنا المعمدان عن المسيح والكنيسة «من له العروس فهو العريس. أما صديق العريس (عن نفسه) الذي يقف و يسمعه ، فيفرح فرحاً » (يوس: ٢٩) . نفس التشبيه يقوله السيد الرب في مثل العذاري الحكيمات اللائي يسهرن في عيء العريس (مت ٢٥) . ونفس التشبيه في (أف ٥: ٢٥: ٣٣) . وعن هذا التشبيه في الحب ورد سفر كامل في الكتاب هو سفر نشيد الأناشيد عن العلاقة بن الله والنفس البشرية .

### \* \* \*

## كذلك يشبه علافتنا به بالعلاقة بين الجسد والرأس.

فالمسيح هو رأس الكنيسة ، وهو مخلص الجسد (أف ٥: ٢٣). وكلنا أعضاء في جسده... أو هناك تشبيه آخر مماثل ، أنه الكرمة ونحن الأغصان . والغصن الثابت فيه ، أى في الكرمة ، هو الذي يأتي بثمر (يو١٥: ٥). ولذلك كله من محبته لنا دعانا خاصته . وقيل عنه إنه أحب خاصته الذين في العالم ، أحبهم حتى المنتهى » (يو١٣: ١).

### ومن محبته لنا دعانا هياكل لروحه القدوس.

فقال القديس بولس الرسول «أما تعلمون أنكم هيكل الله، وروح الله يسكن فيكم.. لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو» (١كو٣: ١٦، ١٧)، وكرر ذلك في (١كو٣: ١٦)،

# 

### من محبة الله لنا : سكناه في قلوبنا .

الله الذي يقول « يا ابني اعطني قلبك » ( أم ٢٣ : ٢٦ ) . إنه ينظر إلى قلب كل واحد منا ، وإلى نفس كل واحد منا ، ويقول «ههنا هو موضع راحتي إلى أبد الأبد. ههنا أسكن لأني اشتهيته » (مز١٣٢). قيل عنه في تجسده أنه : لم يكن له موضع يسند فيه رأسه (لو٩: ٥٨).

## أحسن موضع يسند فيه الرب رأسه ، هو القلب النقى ...

هو القلب الذي يحب الله ، ويحب أن يكون الله في أعماقه ... من محبة الله لنا ، إنه يقف على باب قلب كل منا ، ويقرع لكى يفتح له (رؤ ٣٠ : ٢٠) . يقول لكل نفس من نفوسنا «افتحى لى يا اختى ، يا حبيبتى ، يا كاملتى » (نش ٥ : ٢) . وإن تباطأت النفس في أن تفتح له ، يظل منتظراً قارعاً على أبواب قلوبنا ، حتى يمتلىء رأسه من الطل ، وقصصه من ندى الليل (نش ٥ : ٢) .

### \* \* \*

الله المحب الذي لا تسعه السموات ولا سماء السموات ( ١ مل ٢٠ ٢٧) ... يريد أن يسكن فينا.

إن أعظم سماء يحب الرب أن يسكنها ، هى قلبك . وأعظم هيكل يوجد فيه هو قلبك . بل أعظم عرش يجلس عليه هو قلبك ، كما قيل فى قصيدة «هسة حب»: في سماء أنت حققاً إنا كل قلب عاش فى الحب سماك عرشك الأقدس قلب قد خلا من هوى الكل فلا يهوى سواك ما بعيد أنت عن روحى التى فى سكون الصمت تستوحى نداك

ثعم ، نحن هياكل الله ، والله يسكن فينا (١كو٣: ١٦). إنه يقول «إن أحبنى أحد، يحفظ كلامى، ويحبه أبى . وإليه نأتى، وعنده نصنع منزلاً » (يو١٤: ٢٣). أى الآب والإبن يسكنان فيك ، وأنت أيضاً مسكن للروح القدس (١كو٣: ١٦)... فتكون مسكناً للثالوث القدوس... حقاً ، ما أعمق محبة الله لنا . وما أسمى القلب المحب لله .

\* \* \*

هذا القلب الذي يسكنه الله وعبة الله ، هو ـ بدون مبالغة ـ أسمى من السماء التي فوقه!!

ألم يقل الرب في العظة على الجبل « السماء والأرض تزولان » (مت ٥: ١٨) (رق ٢١) ... نعم هي تزول ، ولكن قلوبكم التي يسكن فيها الله ستبقى! و يبقى الله ساكناً مع الناس ، الله وسط شعبه (رق ٢١: ٣) ... هذا الذي قال لنا «ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر» (مت ٢٨: ٢٠).

\* \* \* \* \* \* في الله عنه الله عنه (مت ١: ٢٣).

من نحن يارب ، حتى تكون معنا ؟! نحن التراب والرماد ، والمزدرى وغير الموجود ( كو١ : ٢٨ ) .... وكأن الله يقول : أنا معكم كل الأيام ، لأنى أحبكم ، وأجب أن أكون فى وسطكم . وقد وعدتكم من قبل إنه «حيثما اجتمع إثنان أو ثلاث باسمى ، فهناك أكون فى وسطهم » (مت ١٨ : ٢٠) . نعم إن مسرتى فى بنى البشر . أنا أحب أن أسكن فيهم ... أنتم سمائى الحالدة . أنتم عرشى الذى أجلس عليه ... أنتم ملكوتى !

\* \* \*

ألم يقل الكتاب « ملكوت الله داخلكم » ( لو ١٧ : ٢١ ) .

نعم ، داخل هذه القلوب ، افتح قلبك ، تجد داخله ملكوت الله ، تجد عبة الله ... إنه الله الذى يقول «يا ابنى اعطنى قلبك» (أم ٢٣: ٢٦). عجيبأن يقول الرب «اعطنى قلبك»!

من أنا يارب حتى أعطيك ؟! أنت مصدر كل غنى. أنت الذى تشبع كل حى

من رضاك. أنت مالك الكل، الذي لك الأرض وما عليها، المسكونة وكل الساكنين فيها (مز٢٤: ١) ... أنت يارب الكائن الوحيد الذي لا يحتاج إلى شيء ... ومع ذلك:

\* \* \*

سأعطيك يارب قلبى ، كما طلبت . ولكن لكى تقدسه وتنظفه وتطهره ، وتسكن فيه ، فيتبارك بك ، و يكون لك ...

خذه يارب ، واسند فيه رأسك ... أنت الذى خلقته . وأنت الذى أعطيتنى إياه ، وأوصيتنى قائلاً «فوق كل تحفظ احفظ قلبك ، لأن منه مخارج الحياة» (أم ؟: ٢٣). ليتك أنت تحفظه ، هذا الذى أعطيتنى إياه ، ليكون لك . وحينما أقدمه موضعاً لسكناك ، أقول لك كما قال الشعب في القديم ، حينما تبرعوا لبناء بيت للرب:

## « منك الجميع ، ومن يدك أعطيناك » (أي ٢٩ : ١٤ ) .

مبارك أنت يارب في عبتك ، حينما تقبل من أيدينا شيئاً. ومبارك أنت في تواضعك حينما تقول «يا ابني أعطني» مثلما قلت للمرأة السامرية «أعطيني لأشرب» (يو ؟: ٧) ... وأنت الذي عندك الماء الحي، الذي كل من يشرب منه ، لا يعطش إلى الأبد ... (يو ؟: ١٤).

حقاً يارب ، ليس لك شبيه بين الآله ، كما قال داود عبدك «من مثلك؟!» (مز ٨٩: ٦، ٨).

أنت يارب حنون جداً ، وعطوف جداً ، وعمبتك فوق الوصف ، وفوق الشرح ، لا يستطيع لسان أن يعبّر عنها ...



من محبة الله ، أنه صانع الخيرات لنا . قيل عنه إنه يجول يصنع خيراً ... (أع ١٠ : ٣٨).

إنه يعطى الخير للكل ، حتى الأعدائه ، وللذين ينكرون وجوده. وعطاياه كلها نابعة من حبه ومن كرمه وجوده. مرت فترة كانت فيها الوثنية تسود العالم ، ومع ذلك لم يمنع الله خيره عن العالم ... وعندما عرفته هذه الأمم الوثنية ، كان هو الذي منحهم

الأيمان به ، كموادرة من عدد ، مثلما فعل مع شعب تينوي (يون۳) ، ومثلما فعل مع كالورين بمعجزاته وآياته... وأيضا بأحساناته الكليرة ، هذه الني تغني بها داود النبي فقال :

(باركى يا نفس الرب ، ولا تنسى كل حسناته ) (مز ٢: ١٠٣) .

فياركي يا نفس الرب ، وكل ما في باطني ليبارك أسمه القدوس} {الذي يغفر جميع ذاوبك الذي يشفي كل أمراضك ، الذي يقدي من حفرة حياتك ، الذي يكلك بالرحمة والرافة ، الذي بشبع بالخير عمرك علامة فيتجدد مثل النسر شعابك } {مز ١٠٢ : ١-٥} .

يغفر جميع نتوبك في المعمودية ، ويشفي كل أمراضك الروحية في اعترافك وتناوتك وفي رعابته الروحية الله وعدي من الحقرة حياتك ، لأنه بالقداء ينقذك من الذهاب إلى الجحيم ، ويكلك بالرحمة والرفة ، حينما يمنطك إكليل الحياة وإكليل البر ، ويشبع بالخير عمرك في الأبدية السعيدة والنجم الأبدي ، فيتجدد مثل النسر شبابك ...

+++

### ما أكثر حسنات الله إلى الذين يحبونه ويحبهم ..

وهكذا ثرى من محية الله البشرية ، حقظه الدائم لها وعنايته الدائمة لها .

وهكذا يقول المرتل في المزمور (لولا أن الرب كان معا حين قام النفس علينا ، لابتلعونا ونحن أحياء } وُتَجِت الْقَسَنَا مثل العصقور من فحّ الصيادين ، الفحّ أنكسر ونحن تجونا ، عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والأرض (حرّ ١٣٤٤) ، ويركز العالمة في الذوحدد فيقول أن ثم يين الرب البيت ، فباطلا يتعب البناؤون في وإن لم يحرس الرب المدينة ، فباطلاً يسهر الحارس» (مز١٢٧) .

ويطلمن المرتل نفسه من واقع اختباراته مع الله ومحبته ، فيقول «الرب عونى ، فلا أخشى ماذا يصنع بى الإنسان . الرب لى معين ، وأنا أرى بأعدائى » «أحاطوا بى احتياطاً واكتنفونى ، و باسم الرب قهرتهم » « دُفعت الأسقط والرب عضدنى . قوتى وتسبحتى هو الرب ، وقد صار لى خلاصاً » (مز ١١٨) .

\* \* \*

ما أكثر ما فى المزامير من أناشيد عن معونة الله ورعايته ومحبته. وما أكثر خبرات داود وخبرات القديسين.

اختبر داود معونة الله أمام جليات الجبار. لذلك قال له مسبقاً «أنت تأتى إلى بسيف و برمح و بترس، وأنا آتى إليك باسم رب الجنود» وقال له أيضاً «لأن الحرب للرب» ( ١صم ١٧: ٤٥: ٤٧). واختبر داود كذلك حفظ الله له في كل مؤامرات شاول الملك ضده.

الثلاثة فتية اختبروا محبة الله وحفظه ، حينما ألقوهم في أتون النار (داس). واختبر دانيال محبة الله وحفظه ، حينما ألقوه في جب الأسود . كذلك أيضاً محبة الله وحفظه بطرس الرسول وهو في السجن (أع ١٢) . واختبرها بولس الرسول في سجن فيلبي (أع ١٦) . وأيضاً حينما قال له الرب «أنا معك ، ولا يقع بك أحد ليؤذيك » وأع ١٦ : ١٠) . واختبرها يعقوب أبو الآباء حينما قال له الرب «ها أنا معك ، واحفظك حيثما تذهب ، وأردك إلى هذه الأرض » (تك ٢٨ : ١٠) .

**\* \* \*** 

وقصص محبة الله وعنايته بأولاده ، لا تدخل تحت حصر، سواء في الكتاب المقدس أو في تاريخ الكنيسة.

بجرد هذه النقطة وحدها في موضوعنا، لو أننا استفضنا في الحديث عنها، الاحتاجت إلى كتاب خاص. على أن عبة الله وعنايته، لم تشمل القديسين فقط، إنما كانت تشمل الكل كما ذكرنا، ومعجزات الشفاء واخراج الشياطين التي أجراها الرب، كانت للأمم أيضاً وليست فقط لا بناء ابراهيم.

والله في أعمال محبته وحنانه، لم يضع أمامه على الدوام مبدأ المستحقين وغير المستحقين...

#### \* \* \*

لو كان الله لا يعتني إلا بالقديسين فقط، ولا يجب سواهم، لهلكنا جميعاً ...!

صدقونى ، لو أن الله أمسك فى يده هذا الميزان ، ميزان الاستحقاق ، وأعطى فقط من يستحق ، لا وجد من يستحق ... فكلنا خطاة . « وكلنا كغنم ضللنا ، ملنا كل واحد إلى طريقه » (أش ٥٣ : ٦) . فلو كان الله يعطى المستحقين فقط ، ما أعطى «الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله . ليس من يعمل صلاحاً ، ليس ولا واحد » (مز١٤) .

وقد علمنا أن نفعل هكذا مثله ، فقال « إن أحببتم الذين يحبونكم فأى أجر لكم ؟ أليس العشارون أيضاً يفعلون هكذا» «أما أنا فأقول لكم : أحبوا أعداءكم ، باركوا لاعنيكم . أحسنوا إلى مبغضيكم . وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ، لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى في السموات» (مت ٥ : ٤٤- ٤٤) .

### \* \* \*

وهذا المبدأ الإلهي ، علمه الرب حتى للطبيعة .

تأملوا زنابق الحقل ، الورود والزهور: إنها لا تعطى رائحتها الزكية للأبرار فقط وللمستحقين ، بل للكل .. الكل يستنشق عبيرها ، حتى للأشرار ... إنها تعطى من رائحتها لكل أحد ، حتى للذى يقطفها و يفركها بيده ، تظل رائحتها حتى بعد أن تلفظ أنفاسها - لاصقة بيده . كذلك الشمس تعطى من حرارتها وضوئها لكل أحد ، والشجرة تعطى من ظلالها لكل أحد ، والينبوع يعطى من مائه لكل أحد . ولا تفريق بين مستحق وغير

# 

أِن الله قد أحبنا ونحن بعد خطاة. وفدانا بدمه، ونحن أموات بالخطايا (روه: ٨) (أف ٢: ٤، ٥).

تُرى من فينا كان مستحقاً لدمه الكريم ؟!

لَذَلَكَ فَأَنَا فَى كُلَّ مَرَةً أَتَنَاوَلَ مَنَ السَّرَائِرِ المقدسة ، أقول في صلاتي «ليس يارب من أجل استحقاقي ، إنما من أجل احتياجي» . وعلَّمت هذه الصلاة لكثيرين ...

إن الله يعطى غير المستحقين ، على الأقل لثلاثة أسباب: أولاً لأن من طبيعته الحب والعطاء. وثانياً من أجل احتياجهم. وثائثاً ، لعله بالحب يجذبهم إليه. فتؤثر فيهم محبته ، على الرغم من عدم استحقاقهم.

الرب يهتم بكل أحد ، وفي كل وقت ...

\* \* \*

حتى وهو على الصليب ، كان يهتم بغيره ، و يعطى .

تصوروا وهو متعب جسدياً إلى أقصى حد ، وقد مزقت السياط جسده ، والشوك أنزف الدم منه ، مع الإرهاق الزائد ، من الجلد وحل الصليب ودق المسامير في يديه ورجليه ... مع كل ذلك في عمق عبته ، يفكر في صالبيه ، و يطلب لهم المغفرة ، و يقدم عنهم عذراً ، و يقول في عبة عجيبة فوق الوصف :

« يا أبتاه اغفر لهم ، لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون » (لو٢٣: ٣٤). إن آلامه التي لا تطاق، لم تمنع محبته من التفكير في صالبيه وطلب المغفرة لهم، بل من أجل هذه المغفرة، قد أسلم ذاته للصلب.

و بنفس الحب \_ وهو على الصليب \_ منح اللص التاثب وعداً بأن يكون معه فى الفردوس فى نفس اليوم ... (لو٢٣: ٤٣) , وهكذا أراح نفس هذا اللص ، قبل أن يلفظ اللص أنفاسه .

وبنفس الحب ، وبنوع آخر ، فكر في أمه العذراء القديسة ، وفي ايوائها والعناية بها ، فكلّف بذلك تلميذه يوحنا الحبيب «ومن تلك الساعة ، أخذها التلميذ إلى خاصته» (يو١٠: ٢٧).

كان بمحتبه لا يفكر في ذاته ، وإنما في راحة غيره . فالمحبة لا تطلب ما لنفسها (١كو١٦: ٥). بل تنكر ذاتها .

ليس غريباً إذن أن المهاتما غاندى ، الزعيم الروحى للهند كما ذكر المؤرخ فيشر عنه لما زار فرنسا ، ورأى أيقونة المسيح المصلوب ، بكى ... كان الناس يرون المسيح من قبل ، محبة تتحرك على الأرض . وظلت المحبة فيه تتحرك بأكثر شدة على الصليب، حتى عندما كان جسده بلا حركة مسمراً بالساهر.

بل في الطريق إلى الصليب أيضاً ، كانت محبته أيضاً تعمل من أجل الغير، السنحة أين وغير المستحقين ...

المنظر المن على ملخس عبد رئيس الكهنة ، لما استل بطرس سيفه ، وضربه فقطع أذنه ... أمر بطرس بأن يرد سيفه إلى غمده ، أما عن العبد ، فإن الرب «لمس أذنه وأبرأها» (لو٢٢: ٥٠ ، ٥١).

اما عن تلامیده، الذین خافوا فی وقت القبض علیه، فقال عنهم لمن جاءوا یقیضون علیه « أنا هو. إن كنتم تطلبوننی، فدعوا هؤلاء یذهبون» (یو۱۸: ۸). وهكذا سهل لهم الهرب فی سلام.

# 

محبة الله لنا ، محبة مملوءة عاطفة .

لعل من أعمق مظاهرها ، تلك العبارة المؤثرة التي قيلت في معجزة إقامة لعازر من الموت ، أعنى قول البشير «بكى يسوع» (يو ١١: ٣٥) ، إنها كلمة تدل على عمق الشاعر، عمق الحنان، عمق القلب ...

وتكرر نفس التعبير بالنسبة إلى أورشليم التي كان ينتظرها الخراب بعد سنوات. وقد قيل في ذلك «وفيما هو يقترب من المدينة بكى لميها» وقال «ستأتى أيام ويحيط بك أعداؤك ... ويحاصرونك من كل جهة، ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجراً على حديد عدى ويكانسون على عديد عدى ويقد عدى ويتنبك فيك ويتنبك ويتنبك فيك ويتنبك ويتنبك فيك ويتنبك فيك ويتنبك فيك ويتنبك ويتنبك فيك ويتنبك

## ومثل عبارة ( بكي ) في إظهار محبة الرب لأولاده ، كذلك عبارة (تحنن).

ومن أجل مواقفها قول الإنجيل «ولما رأى الجموع تحنن عليهم ، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين ، كغنم لا راعى لها» (مت ٩: ٣٦). لذلك قال لتلاميذه من أجلهم

«أطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة لحصاده» ...

و يكرر معلمنا متى البشير هذه العبارة فى شفاء المرضى، وفيقول عن الرب إنه «تمنن عليهم وشفى مرضاهم» (مت ١٤: ١٤). إذن كانت معجزات الشفاء ناتجة عن حنان قلب وحب، وهكذا يقول أيضاً فى شفاء الأعميين «فتحنن يسوع ولس أعينهما. فللوقت أبصرت أعينهما فتبعاه» (مت ٢٠: ٣٤)، وفى إقامة ابن أرملة نايين \_وكانت أمه تبكى، وهو وحيد أمه «فلما رآها الرب تحنن عليها، وقال لها لا تبكى» وأقام الشاب «ودفعه إلى أمه» (لولا: ١٢- ١٠).

**\* \* \*** 

حاولوا يا أخوتى أن تتبعوا كلمة (تحنن) في معاملات الرب، بل في المهد القديم وردت كثيراً عبارة «الرب حنان ورحيم» (مز١١١: ٤) (مز١١٥: ٨) ... وكما يقول عنه نحميا إنه «إله غفور، حنان ورحيم، طويل الروح» (نح ٢: ١٧) و يقول عن مغفرته للشعب وعدم إفنائهم على الرغم من صلابة رقابهم «ولكن لأجل مراحك الكثيرة لم تفنهم ولم تتركهم، لأنك إله حنان ورحيم» (نح ٢: ٣١).

من محبة الله لنا أيضاً أنه ينادينا بأسمائنا .

فیقول «أعرف خاصتی ، وخاصتی تعرفنی » «خرافی تسمع صوتی ، وأنا أعرفها فتتبعنی ، و یقول أیضاً إن «الخراف تسمع صوته ، فیدعو خرافه الخاصة بأسماء ویخرجها » (یو۱۰) .

جَيْلُ أَنْ الله يعرف كُلُّ منا باسمه، ويناديه باسمه ويقول لتلاميذه « افرحوا بالحرى أن أسماءكم كُتبت في السموات» (لو ١٠: ٢٠).

وجيل أيضاً أننا نرى فى الكتاب سفراً اسمه سفر العدد، فيه يحصى الله أولاده ويكتبهم باسمائهم. كذلك فى سفر أخبار الأيام نراه يكتب الأسباط وتفرعاتها بالأسماء ( أى ١- ٩) ... ليس أحد غائباً أمامه. وإن غاب أحد يبحث عنه حتى يجده، ويحمله على منكبيه فرحاً (لوه١: ٥).

**\* \* \*** 

ومن محبة الله لنا ، أنه جعلنا واحداً معه .

فيقول (أثبتوا في وأنا فيتم) (يو ١٥ : ٤) كما يثبت الفصن في الكرمة . ويقول للآب (أنت أيها الآب فسي ، وأنسا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا} (يو ٢١: ١٧) ، ويقول أيضا (أنا فيهم ، وأنت في ، تيكونوا مكملين إلى واحسد) (يو ٢٣:١٧)

-++

ومن محبته أنه اعتبرنا كشخصه .

فلما اضطهد شاول الطرسوسي الكنيسة ، قال له الرب (لماذا تضطهدني ؟) (أع ؟ : ٤) ، وعن الفقراء قال (مهما فعلتمود بأحد أخوتي هؤا؟ والصغار ، فبي قد فعلتم (مده ؟ : ٠ ٤) لذلك قال عنهم (كنت جوعانا فأطعمتموني) (مده ٢ : ٠٠) .

وقال (من يقبلكم يقبلني) (مت ١٠: ٤٠).

ومن محبة الله أيضا الدالة العجبية بينه وبين أو الده.

ومن أمثلتها أنه قبل أن يحرق سادوم (قال الرب هل أخفى عن عبدي إبراهيم ما أنا قاعله ؟} وأخبره بما سيقطه ، وقبل أن يدخل إبراهيم معه في حوار ، حتى أن يقول له (حاشه لك أن تفعل مثل هذا الأمر ، أن تميت البار مسع الأثيم ... أديان الأرض كنها لا يصنع عدلا} (تك ١٨ : ١٧،٢٥) .

نفس الوضع مع موسي ، إذ قال له بعد أن عبد الشعب العجل الذهبي {الآن أتركني ليحسي غضبي عليهم فأفنيهم} وثم يتركه موسي ، بل حاوره في الأمر ، وقال له ارجع يارب عن حمو غضيك واندم على الشر} وقبل شــفاعنه {كر ٣٢ :٩- ١٤ } .

...

وإلى جوار هذه الدالة ، نفاعه أيضا عنهم .

فقد دافع عن يوحنا المعمدان فقال : (ماذا خرجتم إلي البرية لتنظروا ؟ أنسانا لابسا ثيابا ناعمة ؟! هسوذا السدين يليسون الثياب الناعمة هم في بيت الملوك ... أنبياء ؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي ... الحق أقول لكم لم يقم من بين المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان ...} (مت ١١ - ١٠ - ١١) .

وداقع عن موسى النهى لما نقول عليه هرون ومريم بعد زواجه من أمرادً

كوشية . فوبخهما الرب قائلاً «إن كان منكم نبى للرب ، فبالرؤيا أستعلن له . ف الحلم أكلمه . وأما عبدى موسى فليس هكذا ، بل هو أمين فى كل بيتى . فما لفم وعياناً أتكلم معه ، لا بالألغاز . وشبه الرب يعاين . فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبدى موسى ١٤» (عد ١٢ : ٦ - ٨) . وضرب الرب مريم بالبرص ، فحجزت خارج المحلة سبعة أيام ...

\* \* \*

ودافع عن ابراهيم ، لما أخذ أبيمالك الملك زوجته .

فظهر له فى حلم وقال له «ها أنت ميت بسبب المرأة التى أخذتها ، فإنها متزوجة ببعل ... فالآن رُدّ إمرأة الرجل ، فإنه نبى فيصلى لأجلك فتحيا » (تك ٢٠ : ٣، ٧).

\* \* \* \* . ودافع عن أيوب الصديق ضد أصحابه الثلاثة .

فقال لأليفاز التيمانى «قد احتمى غضبى عليك وعلى كلا صاحبيك، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدى أيوب. والآن فخذوا لأنفسكم سبعة ثيران وسبعة كباش. واذهبوا إلى عبدى أيوب، وأصعدوا محرقة لأجل أنفسكم. وعبدى أيوب يصلى من أجلكم لأنى أرفع وجهه لللا أصنع معكم حسب حاقتكم. لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدى أيوب .. » (أى ٤٢: ٧، ٨).

## بل دافع الرب عن أيوب لما اشتكى عليه الشيطان.

وقال له «هل جعلت قلبك على عبدى أيوب؟ لأنه ليس مثله فى الأرض، رجل كامل ومستقيم، يتقى الله، ويحيد عن الشر، وإلى الآن هو متمسك بكماله..» (أى ٢: ٣).

# \* \* \* \* وأمثلة دفاع الرب عن أولاده كثيرة جداً .

دافع عن الشعب في مصر ضد فرعون . ودافع عنهم في أيام القضاة ، ودافع عن دانيال والثلاثة فتية في سنوات السبي . ودافع عن تلاميذه ضد كل اتهامات الكتبة والفريسين ، وقال لبولس «لا تخف .... لأني أنا معك ، ولا يقع بك أحد ليؤذيك » والفريسين ، وقال لبولس «لا تخف .... لأني أنا معك ، ولا يقع بك أجد ليؤذيك » (أع ١٨ : ١ ، ١٠) ، ودافع عن الكنيسة في كل زمان ، ووعد بأن أبواب الجحيم لن

تقوی علیها (مت ۱۲: ۱۸).

\* \* \* \* يُهِمَّدُ وَالْأُعِجِبِ مِنْ هَذَا كُلُهُ دَفَاعُ الرَّبِ عَنْ الْخَطَاةُ .

و بخ المرأة الخاطئة التي بللت قدميه بدموعها في بيت سمعان الفريسي. ووبخ الفريسي الذي أدانها وأراه أن تلك الخاطئة كانت أبر منه ، لأنها أحبت كثيراً (الولا: ٣٦- ٤٧) بينما كانت تلك المسكينة صامتة لا تملك الدفاع عن نفسها ...

ودافع أيضاً عن المرأة التي ضبطت في ذات الفعل .

وقال للقساة الذين قدموها إلى حكم الموت «من كان منكم بلا خطية ، فليرمها وأولاً بحجر» (يو٨: ٧) . ولما أراح المرأة من الذين أدانوها ، إذ انصرف الجميع ، قال المعرأة «ولا أنا أدينك ، اذهبى ولا تخطئى أيضاً »...

كذلك المرأة التي سكبت عليه الطيب في الأسبوع الأخير:

لما تذهر عليها البعض وقالوا «لماذا هذا الإتلاف؟! لأنه كان يمكن أن يباع هذا المطيب بكثير و يعطى للفقراء!» فدافع الرب عن هذه المرأة وقال «لماذا تزعجون المرأة؟! فإنها قد عملت بى عملاً حسناً. فإن الفقراء معكم فى كل حين... فإنها سكبت هذا الطيب على جسدى ... لأجل تكفيني» (مت ٢٦: ٦- ١٢). ولم يدافع عن المرأة فقط، وإنما طوبها أيضاً بقوله «الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل فى كل العالم، يُخبر أيضاً بما فعلته هذه تذكاراً لها» ... حقاً إن الرب فى محبته يرفع وجوه المساكن ...

# 

ومن محبة الرب لنا ، أنه منحنا التوبة للمغفرة .

تظهر محبته هذه فى قول الرسول إن الله «يريد أن جميع الناس يخلصون ، وإلى معرفة الحق يقبلون » ( ١ تى ٢ : ٤ ) . بل إن السيد الرب نفسه يقول فى سفر حزقيال النبى ، إنه لا يسر بوت الشرير ، بل برجوعه عن طرقه فيحيا (حز١٨ : ٢٣) . لذلك منحنا الله التوبة للحياة (أع ١١ : ١٨) .

## حقاً من محبة الله أنه لم ينهِ حياتنا ونحن في خطايانا .

وإنما رأى وصبر ، وأطال أتاته علينا لكى نتوب وإنما «بغنى لطفه ، وإمهاله وطول أناته » إنما يقتادنا إلى التوبة (رو۲: ٤) ... كان يمكن أن يمسك بشاول الطرسوسى وهو يضطهد الكنيسة ، و يلقى به فى الجحيم !! ولكنه أطال أناته عليه حتى تحول إلى القديس بولس الرسول ، الاناء المختار ، الذى تعب أكثر من جميع الرسل (١كوه١: ١) .

#### \* \* \* \* بل إن ضلّ أحد يذهب ويبحث عنه ليرجعه ...

كما هو واضح من قصة الحروف الضال والدرهم المفقود . وبحث الرب عن الخطاة يتضح من قوله: «أنا واقف على الباب واقرع . إن فتح أحد لى، أدخل وأتعشى معه » (رؤ٣: ٢٠). بل إن الرب من محبته أرسل الرسل والأنبياء ، كسفراء عنه ، وأعطاهم خدمة المصالحة ، لكى ينادوا أن «اصطلحوا مع الله » (٢ كوه: ١٨: ٢٠). بل أنه يمد يده طول النهار لشعب معاند ومقاوم (رو١٠: ٢١).

ومن عبته يدعو الناس، لكى يتوبوا فيغفر لهم ويقول «هلم نتحاجج ـيقول الربـ إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج ...» (أش ١: ١٨).

#### ومن محبة الله أنه يفرح بالراجعين إليه .

لا يعاتبهم ، بل يفرح بهم . كما قال فى عودة الابن الضال «ينبغى أن نفرح ونسر". لأن ابنى هذا كان ميتاً فعاش ، وكان ضالاً فوجد » (لوه ١ : ٢٤ ، ٣٧). وهكذا لما وجد خروفه الضال «حمله على منكبيه فرحاً » (لوه ١ : ٥). بل تفرح الملائكة أيضاً معه . وهكذا يقول الكتاب إنه «يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطىء واحد يتوب» (لوه ١ : ١٠).

# والرب في قبوله للخطاه ، يكون في محبته عميق المغفرة .

تغنى داود النبى بهذه المغفرة فقال «باركى يا نفسى الرب، ولا تنسى كل محسناته، الذى يغفر جميع ذنوبك ... الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح، وكثير الرحمة. لا يحاكم إلى الأبد، ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا، ولم

يجازيا حسب آثامنا. لأنه مثل ارتفاع السموات فوق الأرض، قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق عن المغرب، أبعد عنا معاصينا... لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا راب نحن» (مز١٠٣).

#### \* \* \*

ومن محبة الله ، فإنه في مغفرته لخطايانا ، يمحوها ولا يعود يذكرها .

وهكذا يقول فى سفر ارمياء النبى «الأنى أصفح عن إثمهم، ولا أذكر خطيئتهم بعد» (أر٣١: ٣٤).

ويقول فى سفر حزقيال النبى عن الشرير التائب «كل معاصيه التى فعلها، لا تذكر عليه» (خر١٨: ٢٢) (حز٣٣: ١٦). ويقول بولس الرسول «إن الله ـ فى المسيحـ كان مصالحاً العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم» (٢كوه: ١٩).

و يتغنى المرتل فى المزمور بهذه المغفرة التى تمحى فيها الخطايا، فيقول «طوبى للذى غُفر إثمه وسترت خطيته، طوبى للإنسان الذى لا يحسب له الرب خطية» (مز٣٢: ١، ٢). وقد اقتبس بولس الرسول هذا التطويب (روة: ٧، ٨).

بل أحس داود بعبق مغفرة الله في عبته فقال :

مَا أَعْظُم هَذَه المحبة التي تَغسل الخاطيء من خطيته ، فيبيض أكثر من الثلج ...

\* \* \* \* بل أكثر من هذا كله ، فإن الله ـ لكي يغفر خطايانا ـ حلها بدلاً منا ـ

وكما قال اشعياء النبى «كلنا كغنم ضللنا . ملنا كل واحد إلى طريقه . والرب وضع عليه إثم جميعنا » (أش ٥٣ : ٦) . وقال عنه يوحنا المعمدان «هوذا حمل الله الذى يرفع خطية العالم » (يو١ : ٢٩) ... وهكذا دفع ثمن خطايانا على الصليب . ومات عنا ، لكى نحيا نحن بموته ... وهكذا قال القديس بولس الرسول إن «الله بيّن محبته لنا ، لأنه ونحن بعد خطاة ، مات المسيح لأجلنا » (روه : ٨) .

#### \* \* \*

إذن المسيح - بالفداء - كان على الصليب ذبيحة حب .

إن عمل الكفارة والفداء ، كان عملاً يدل على عمق محبة الله لنا «هكذا أحب

الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد. لكى لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية» (يو٣: ١٦). وهكذا يقول القديس يوحنا الرسول عن المحبة بيننا وبين الله «ليس أننا نحن أحببنا الله. بل أنه هو أحبنا، وأرسل ابنه كفارة عن خطايانا» (١٠و٤: ١٠). لهذا نقول:

\* \* \*

قبل أن يصلب اليهود المسيح ، صلبته محبته للبشر.

هو صعد على الصليب بارادته ، دفعته إلى ذلك محبته للبشر ورغبته فى خلاصهم . لقد قال عن نفسه «أضع نفسى لآخذها . ليس أحد يأخذها منى ، بل أضعها أنا من ذاتى . لى سلطان أن أضعها ، وسلطان أن آخذها أيضاً » (يو١٠: ١٧، ١٨).

إذَن عقيدة الفداء عمالتي هي أعظم عقائد المسيحية ، كان أساسها الحب وسببها الحب ء حب الله للناس ...

**\* \* \*** 

الحب هو الذي سمّر المسيح على الصليب.

لقد تحدوه قائلين « لوكنت ابن الله ، انزل من على الصليب، فنؤمن بك» (مت ٢٧: ٤٠، ٤٢). وكان يستطيع أن ينزل، ولكنه لم يفعل. لأن عبته هي التي كانت تسمره على الصليب، وليس المسامير... إنها المحبة التي أشار إليها بقوله:

« ليس حب أعظم من هذا : أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه » (يو ١٥: ٣

\* \* \*

بل هو قد وضع نفسه عن المسيئين إليه ، عن الخطاة الذين كسروا وصاياه . وهكذا يقول بولس الرسول «إنه بالجهد يموت أحد عن بار... ولكن الله بين محبته لنا ، لأنه ونحن بعد خطاة ، مات المسيح لأجلنا » «مات في الوقت المعين لأجل الفجار» (روه: ٧، ٨، ٦).

ولكن لكى يموت ، كان لابد أن يلبس جسداً قابلاً للموت . وهكذا نقول : إن محبة الله للبشر ، هي سبب التجسد . إن يهن أنجلنا ، ومن أجل خلاصنا «أخلى ذاته ، وأخذ شكل العبد، وصار في الهيئة
 كإنسان. وأطاع حتى الموت ، موت الصليب » (ف ٢ : ٧ ، ٨) .

من أجلنا ، وبسبب محبته ، قبل الآلام ، وتعرض للإهانات، ليس عن ضعف، وإقابهن قوة حب، لكي يدفع ثمن خطايانا .

# الهشمام الله والمحتاجين إلى الحب

لقد اهتم الله بالكل، وبخاصة أولئك الذين لم يكن أحد يهتم بهم. فأولاهم حباً خانوا في مسيس الحاجة إليه. ومنح حبه للمظلومين والمقهورين، وقال للتعابي:

﴿ تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال ، وأنا أريحكم » (مت ١١: ٧).

وكانت هذه النقطة هي من أبرز خواص رسالة السيد المسيح له المجد. وقال في ذلك «روح السيد الرب على، لأنه مسحنى لأ بشر المساكين. أرسلنى لأعصب منكسرى القلب. لأنادى للمسبيين بالعتق، وللمأسورين بالإطلاق... لأعزى جميع النائحين... لأعطيهم جالاً عوضاً عن الرماد، ودهن فرح عوضاً عن النوح، ورداء تسبيح عوضاً عن الروح اليائسة» (أش ٦١: ١-٣).

#### نعم ، إنه رجاء لمن ليس له رجاء ...

ومعين من ليس له معين ـ كما نقول فى صلوات القداس الإلهى ـ عزاء صغيرى القلوب، وميناء الذين لا يجدون حباً من أحد. وكان يذكر الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وهو باستمرار الباب المفتوح، حينما تكون سائر الأبواب مغلقة، وسنضرب بعض أمثلة:

#### \* \* \* الحب الذي قدمه الرب للعشارين المحتقرين من الناس .

كان العشارون منبوذين من المجتمع اليهودى ، يرونهم عنواناً للظلم والبعد عن الروحانية. ولكن الله المحب أراد أن يرد لهم اعتبارهم، ويعيد إليهم كرامتهم، وبخاصة أمام الفريسيين المشهورين بالتدقيق في حفظ الوصايا. فذكر مثل الفريسي

والعشار. وكيف أن العشار في توبته وانسحاق قلبه، كان أفضل من الفريسي في كبريائه وافتخاره. وكيف أن العشار خرج من الهيكل مبرراً دون ذاك (الو١١٨. ٩- ١٨).

وكان يحضر ولائم العشارين ، ويدخل بيونهم . وبهدا يرفع من معنو باتهم ويجذبهم إليه.

وما كان يبالى بانتقاد الفريسيين والكتبة له (لو ١٥): ٢). حتى أنهم قالوا لتلاميذه «لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟!». أما هو فكان يجيب «لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى... لم أت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة» (مت ١: ١١- ١٣). وكان يقول أيضاً «يكون فرح في السماء بخاطىء واحد يتوب، أكثر من تسعة وتسعين لا يحتاجون إلى توبة» (لو ١٥: ٧).

\* \* \* \* حقاً ما أعمق اهتمام المسيح بالخطاة والمرضى .

إنه ما كان يتعالى عليهم أو يحتقرهم ، كما كان يفعل الفريسيون ، بل كان يدخل إلى بيوتهم ، كما دخل إلى بيت زكا رئيس العشارين ، حتى تذمر الجمع قائلين إنه دخل ليبيت عند رجل خاطىء (لو ١٩٠ : ٧) . أما السيد فقد منح زكا الحب الذى تاب به . وقال : اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت ، إذ هو أيضاً ابن ابراهيم » بل قال إنه :

« قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك » ( لو ١٩ : ١٠ ) .

عميقة جداً هذه العبارة ... لم يقل يخلص من قد ضل أو أخطأ ، بل ما قد هلك ..! إذن فحتى الهالك له رجاء ، وله مكان في محبة الله يكن به أن يخلص . وليس فقط يخلص ، بل أن الرب قد اختار أحد هؤلاء العشارين ، ليكون واحداً من تلاميذه الإثنى عشر ، وهو متى الذي كان جالساً عند مكان الجباية (مت ١ : ٩) .

أي حب هذا ، هو حب الرب الذي قيل عنه :

« المقيم المسكين من التراب ، والرافع البائس من المزبلة ، ليجلسه مع أشراف شعبه » (مز١١٣: ٧ ، ٨).

هذا هو تعامل الرب المطوع حيا والمطوع الضاعاء مع المساكين والمحتقرين و مع الخطاة والعثارين و المحتقرين و مع الخطاة والعثارين و المدونين من المجتمع والعثارين و المكان التخط وقد ما كانوا وتنظرونه منه بمراحل والداب تقده ويناديه تقويه بهذا الحب و زكا سئلا و كانت اقصي امنيته أن براه وأما ان يقف الرب عنده ويناديه باسسه و وينخل الي بيته و ويعلن الله أيضا من أبناء ابراهيم و قد كان هذا فوق احتماله ... فاعلن توبته و أعلن الرب خلاصه ...

\*\*\*

#### طائفة آخري هي السامريون ، وكان المجتمع البهودي لا يعاملونهم } بوءَ ١٤ . وكيف عاملهم الرب بحب ...

كان البهود يحتقر ونهر ، ويرون أنهم غير سومنين ، وقعالا لم يكن ايمانهم سليما ... وتكن حتى هو لاه ، ما كنت محية الرب يعيدة عنهم ، والا كان خلاصه مغلقا أمامهم ، والا بالرب يشرح مثل السامري الصبالح ، الذي أظهر فهه كيف ان ذلك

السامري كان اقضل في حبه من الكاهن واللاوي إلو ٢٠-٢٥:١) . ورد بهذا المثل علي سوال احد الناموسيين إمن هو قريبي؛ فاغلجر له ان السامري ايضا قريبه .

وفي معجزة تشفاء العشرة البرص ، أظهر أن الوحيد الذي رجع فشكر كان سامريا ... وقال لهذا ا الرجل إالغريب الجنس إ

إلىدائك خاصيك | (تو ١٧ : ١٩٠١) .

إن محبة الله تشمل أبضاً } الغريب الجنس( ، وترفع معنوباته ، ونفتح له باب الإيمان

#### والخلاص.

ولم يكتف الرب بهذا من جهة السامريين ، بل زارهم ونخل مدينتهم . ومعروفة قصة هدايته للمرأة السامرية ، وحديثة معها عن الماء الحي ، واجتذابها إلي التوبة والي الايمان ... ثم بعد ذلك اهل مدينتها كلهم (جاء اليه السامريون وسالوه ان يسكث عندهم . قمكث هذلك يوسين) وامن كثيرون وقالوا إلى هذا هو بالعقيقة السبيع سخلص العالم، إيوة ٢٠٥٠ على .

إنه بالحب قد خلص كثيرين من السامرة .

و قال تتلاسيذه (ارفعوا عيونكم وانظروا الحلول: النها قد ابيضت للحصاك ... أنا

أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه » (يوع: ٣٥، ٣٥). وهكذا لم ينسّ الرب السامرة في ارساليته لتلاميذه، بل قال لهم بعد القيامة «وتكونون لي شهوداً في أورشليم، وفي كل اليهودية، والسامرة، وإلى أقصى الأرض» (أع ١: ٨).

**\* \* \*** 

جيل أن يعرف كل إنسان أنه ليس منسياً من الله ، ولو كان في أقصى الأرض. وهذا يذكرنا بالأمم.

كان الأمم أيضاً محتقرين من اليهود، لأنهم ليسوا أبناء لا براهيم، وليسوا من شعب الله!! ولكن الرب أظهر محبته لهم أيضاً، من جهة المعجزات، والإيمان...

يكفى أنه بالنسبة إلى قائد المائة الأعمى الذى شفى الرب غلامه، أنه قال عنه: الحق أقول لكم:

« لم أجد ولا في إسرائيل كلها إيماناً بمقدار هذا » (مت ١٠ : ١٠).

ثم فتح بمحبته باب الملكوت أمام الأمم وقال: «إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب، و يتكثون مع ابراهيم واسحق و يعقوب في ملكوت السموات» (مت ١٠).

\* \* \*

كذلك نذكر محبة الرب للأطفال ...

هؤلاء لم تكن لهم قيمة فى المجتمع، بل للأسف كانوا يطردونهم أحياناً من حضرة المسيح. ولكنه فى حب قال لهم «دعوا الأولاد يأتون إلى ولا تمنعونهم. لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات» (مت ١٤:١٩). ووضع يديه عليهم و باركهم.

وفى مناسبة أخرى دعا ولداً وأقامه فى وسط التلاميذ وقال «الحق أقول لكم: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد، فلن تدخلوا ملكوت السموات» (مت ١٨: ٣). وحامى عن هؤلاء الصغار، فقال «من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بى، فخير له أن يعلق فى عنقه حجر الرحى و يغرق فى لجة البحر» (مت ١٨: ٢).

والرب احتضن الأطفال ، ووضع يديه عليهم ، وباركهم (مر١٠: ١٦) (مر٢: ٣٦).

### وكما رفع معنويات الأطفال ، رفع معنويات النساء .

سمح للمرأة أن تنضم إلى جماعة تلاميذه , ونسوة كثيرات كن يخدمنه من أموالهن (لو ٨: ٣) , وكان من بين من أقامهم من الأموات ابنة يايرس (لو ٨: ٤٥ ، ٥٥) . وقد شفى نازفة الدم ، وقال لها إيمانك قد شفاك (لو ٨: ٤٨) . وكان يدخل بيت مريم ومرثا . وامتدح مريم قائلاً إنها «اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها» (الو ٢٠ : ٢٤) .

\* \* \*

## وَتَكُفّى الكانة العظيمة التي قدمها للقديسة العذراء.

التي أصبحت جميع الأجيال تطويها . ولما وصل سلامها إلى أليصابات امتلأت اليصابات من الروح القدس . وارتكض الجنين في بطنها (لو ١ : ٤٨ ، ٤١). وخاطب السيد المسيح أمه على الصليب وجعلها أماً روحية لتلميذه يوحنا (يو ١٩ : ٢٧).

وبعد القيامة قيل إنه « ظهر أولاً لمريم المجدلية » ( مر ١٦ : ٩ ). وقال لها ولمريم الأخرى « اذهبا بسلام وقولا لأخوتى أن يمضوا إلى الجليل، هناك يرونني» (مت ٢٨ : ١٠).

**\* \* \*** 

### ولا ننسي دفاع الرب عن المرأة .

دافع عن المرأة التي ضبطت في ذات الفعل ، وأنقذها من الرجم (يو ٨) . ودافع عن المرأة التي بللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها (لو ٧) . ودافع عن المرأة التي سكبت الطيب على رأسه في بيت سمعان الأبرص . ولما احتج البعض قائلين «لماذا هذا الا تلاف . لأنه كان يمكن أن يُباع هذا الطيب بكثير و يعطى للفقراء » قال الرب «لماذا تزعجون المرأة ؟! إنها قد عملت بي عملاً حسناً ... إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني » بل طوبها قائلاً «حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم ، يخبر أيضاً بما فعلته هذه المرأة تذكاراً لها » (مت ٢٦ : ٢ - ١٣) .

## الله والمجاورة فلم المعجون

نقطة أخرى نقولها في محبة الله لنا . وهي .

إن الله المحب يختار المحبين للعمل معه في الخدمة .

لقد اختار داود المحب ، الذي من فرط محبته اشفق على شاه وأنتزعها من قم الأسد لينقذها ( ١صم ١٧ : ٣٤ ، ٣٠).

وموسى ، كما كان في بدء حياته قائداً قوياً ، يمكنه أن يقتل رجلاً و يطمره في الرمل (خر٢: ١٢)... في ذلك الوقت لم يختره الرب. إنما أخذه ودرّبه في عمل الرعى أربعين عاماً ، حتى وصل إلى الوضع الذي قيل عنه فيه «وكان الرجل موسى حليماً جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض» (عد١٢:٣).

## واستخدم الرب موسى المملوء من الحب .

الذى دافع عن مريم بعد أن تكلمت ضده. ولما ضربها الرب بالبرص، دافع عنها موسى «وصرخ موسى إلى الرب قائلاً: اللهم اشفها» (عد١٢: ١٣، ١).

ودافع موسى عن الشعب لما أراد الرب إنهاء ذلك الشعب بعد عبادته العجل الذهبى. وإذا بموسى المملوء محبة يتشفع فيهم و يقول لله « لماذا يارب يحمى غضبك على شعبك ؟ ... ارجع عن حو غضبك واندم على الشر بشعبك » (خر٣٢: ١١، ١٢).

ووصلت المحبة بموسى ، أنه قال للرب : «والآن إن غفرت خطيتهم ، وإلا فامحنى من كتابك الذى كتبت » (خر٣٢: ٣٢).

\* \* \* \*
 ذكرتنى هذه العبارة بقول القديس بولس الرسول :

« كنت أود لو أكون أنا نفسى محروماً من المسيح ، لأجل أخوتى أنسبائى حسب الجسد» (رو٩: ٣).

هذه المحبة العجيبة لم تكن موجودة عند بولس فى أول عهده قبل أن يعرف المسيح ، حينما كان اسمه شاول الطرسوسى، وكان مضطهداً للكنيسة ، وكان «ينفث تهديداً وقتلاً على تلاميذ الرب » «حتى إذا وجد أناساً من الطريق ، رجالاً أو نساء ،

يسوقهم موثقين إلى أورشليم» (أع ١: ١، ٢)... «وكان يسطو على الكنيسة. وهو يدخل البيوت، ويجر رجالاً ونساء و يسلمهم إلى السجن» (أع ٨: ٣).

ولكنه لما عرف الرب المحب ... تحول إلى صورة المحبة هذه .

وأصبح بولس الذي قال إن المحبة أعظم من الإيمان الذي ينقل الجبال (١ كو١١: ٢ )... أصبح بولس الذي يقول «استعبدت نفسي للجميع لأربح الكثيرين... صرت للضعفاء كضعيف، لأربح الضعفاء. صرت للكل كل شيء، لأخلص على كل حال قوماً » (١ كو١: ١٩- ٢٢). صار بولس الذي قال «متذكرين أني ثلاث سنين ليلا ونهاراً، لم أفتر عن أن أنذر بلعوع كل أحد» (أع ٢٠: ٣١) ... نعم ينذر بلعوع، وليس بعنف، ويقول أيضاً في محبته للكل «من يضعف وأنا لا أضعف؟! من يعثر وأنا لا ألتهب؟!» (٢ كو١: ٢١)...

\* \* \*

نعم إن الرب أعد تلاميذه بالحب لكى يخدموا والذين كانوا عنفاء منهم، غيرهم إلى محبين.

تذكر مثالاً آخر غير شاول الطرسوسى، هو يعقوب و يوحنا، اللذين سماهما الرب بوانرجس أى ابنى الرعد (مر٣: ١٧)، وقد كانا عنيفين فى بادىء الأمر قبل أن يدربهما المسيع على المحبة ...

حدث مرة أن الرب لم تقبله قرية للسامريين «فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا، قالاً: يارب، أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضاً »، فانتهرهما الرب وقال «لستما تعلمان من أى روح أنتما. لأن ابن الإنسان لم يأتٍ ليهلك أنفس الناس، بل ليخلص » (لو ٩٠: ٥٦- ٥٦).

وإذا بيوحنا الذى قال تلك العبارة العنيفة، يتحول إلى يوحنا الحبيب أكثر تلميذ تكلم عن المحبة:

يكفى أنه هو الذى قال «الله عبة. من يثبت فى المحبة، يثبت فى الله، والله فيه» (١٦٤ : ١٦). ويحكى التاريخ قصصاً عجيبة عن محبته ...

إن الله المحب ، يريد أن يكون خدامه على نفس صورته في الحب ، و بنفس أسلوبه في الحب ... في الحب ...

## الفصل الشاني ،

# محبة لايد لقريسنيه

عجيبة هي محبة الله لقديسيه ، نحاول أن نذكر عنها بضع نقاط كأمثلة ، لتوضح عمق ذلك الحب :

## أولاً: دعوة الله لهم للعمل معه:

وفى ذلك قال الرب لتلاميذه الأطهار «لستم أنتم اخترتمونى، بل أنا الذى اخترتكم، وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر، ويدوم ثمركم» (يوه١، ١٦)، ويقول الرسول «الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه... والذين سبق فعينهم، فهؤلاء دغاهم أيضاً» (روه، ٢٩، ٣٠).

ما أجل أن يكون إنسان معروفاً عند الله ، ومعنياً منه ، ومدعواً للعمل معه ، وأن يشابه صورة ابنه ...

#### **\*** \* \*

بل ما أجل أن هذا المختار من الله، يعرفه الله و يدعوه، وهو بعد في بطن أمه.

مثال ذلك قول الرب لأرمياء النبى «قبلما صورتك فى البطن عرفتك. وقبلما خرجت من الرحم قدستك. جعلتك نبياً للشعوب» (أر١: ٥)... عرفه، فاختاره، فقدسه، فعينه نبياً، قبل أن يجرج من بطن أمه!!

ومثال أرمياء النبى ، يوحنا المعمدان أيضاً: تكلم الرب عن اختياره ، قبل أن تحبل به أمه ، على لسان الملاك الذى بشر أباه زكريا ، بأن إمرأته ستحبل بهذا المختار «ومن بطن أمه يمتلىء من الروح القدس . ويرد كثيرين من بنى إسرائيل إلى الرب إلحهم ... لكى يهيىء للرب شعباً مستعداً » «ويكون عظيماً أمام الرب» (لو ١ : ١٥ - ١٠)

### ي ومثال أرمياء والمعمدان، كان شمشون وبولس الرسول:

- أماءعن شمنشون ، فقد قال ملاك الرب الذي بشر أمه «ها أنك تحبلين وتلدين إبناً ، ولا يعلو رأسه موسى ، لأن الصبى يكون نذيراً للرب من البطن » (قض ١٣:

أما عن بولس الرسول ، فقد تحدث عن اختياره من بطن أمه ، فقال « لما شر الله الذي أفرزني من بطن أمي، ودعاني بنعمته، أن يعلن ابنه في لأ بشر به بين الأمم، للوقت لم استشر لحماً ولا دماً ...» (غل ١: ١٥،١٥).

#### كذلك القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين :

آختاره الرب ، وعينه رئيساً للمتوحدين، وأباً للرهبان قبل أن تحبل به أمه .

و يعقوب أبو الآباء ، أعطاه الرب الرئاسة والسيادة على أخوته، وهو بعد في بطن أمه (تك ٢٥: ٢٣). وبالتالى اختاره أن يأتي من نسله المسيح، وبنسله تتبارك جميع قبائل الأرض.

من محبة الله لكل هؤلاء ، اختارهم لبناء ملكوته .

وفى محبته لهم أعطاهم بركة ، بل وجعلهم بركة .

كما قال لأبينا ابراهيم : «أباركك ، وتكون بركة ، وأبارك مباركيك ، ولاعنك ألعنه. وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» (تك ١٢: ٣، ٣). حقاً، كم من قديس صار بركة لجيله أو لِلأجيال كلها .... وأصبح حاملاً لله (ثيئوفورس) ، يقدمه للعالم . وكم من قديس كشف له الله ما لا يرى، ومنحه استعلانات ( ٢كو١٢: ٧ ) .

وقديسون منحهم قوة أجراء المعجزات، مثل موسى الذى شق البحر الأحمر، وفجّر من الصخرة ماء ، وأنزل المن والسلوى .

إن الله في حبه يعطى بلا حساب، بلا كيل. يفتح كوى السماء لننزل منها بركاته، حتى نقول كفانا كفانا.

في محبته لقديسيه ، أعطاهم الروح القدس ، أعطاهم البركة والنعمة والحب.

وجعل سكناه داخلهم، وأعطاهم صنع المعجزات. منحهم الحكمة. وأعطاهم كل ما يطلبونه لأجل أنفسهم ولأجل الآخرين وكانت صلواتهم مفاتيح للسماء. وكان يأخذ رأيهم وينفذ طلباتهم، كما فعل مع موسى ومع ابراهيم.

\* \* \*

ومن محبته لقديسيه كان ينسب إليهم أعماله.

فيقول «شريعة موسى» وهي شريعة الرب. ويقال كنيسة مارجرجس وهي كنيسة الله. وتحدث معجزة شفاء على يد العذراء بينما الله هو الشافى، ويقول الرب:

« من یکرمکم یکرمنی » « ومن یرذلکم یرذلنی » .

ويمحبة الله لقديسيه عمل فيهم ، وعمل بهم ، وعمل معهم ، وجعلهم سفراءه ، ووكلاءه ووسطاءه على الأرض ، ينقلون نعمته للآخرين وقال لهم «لا أعود أسميكم عبيداً بل أحباء » . بل أنه دعاهم اخوته وصار بكراً وسط أخوة كثيرين (رو ٨ : ٢٩) .

وقيل عنه إنه « أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم حتى المنتهى» (يو١٣: ١). وفي هذا الحب اعتبرهم كشخصه.

\* \* \*

بل نقرأ عجيبة ، قالمًا في منحهم صنع المعجزات وهي :

« مَن يؤمن بي ، فالأعمال التي أعملها يعملها هو أيضاً ، ويعمل أعظم منها » (يو18: ١٢).

إننى أقف مبهوتاً ومبهوراً أمام عبارة «ويعمل أعظم منها»!! أى حب هذا، وأى اتضاع!!...

نعم ، إنه من محبته لقديسيه ، زودهم بقوى عجيبة . وجعلهم شركاء للروح القدس و «شركاء للطبيعة الإلهية » فى العمل ( ابط ١ : ٤ ) وقال لهم «ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم » (أع ١ : ٨) . وجعلهم وكلاء سرائر الله ( ١ كو٤ : ١ ) « التى تشتهى الملائكة أن تطلّع عليها » ( ابط ١ : ١٢ ) .

ومن محبته فم منحهم مواهب الروح القدس هذه المواهب التي خصص لها القديس بولس الرسول إصحاحاً كاملاً من رسالته الأولى إلى كورنثوسي (١كو١٧) «قاسماً لكل واحد مفرده كما يشاء»...

\* \* \*

ومن محبة الله لقديسيه ، أنه جعلهم يجربون عشرته وصداقته .

فموسى جلس معه على الجبل أربعين يوماً . وقضى الرب مع تلاميذه أربعين يوماً بعد القيامة يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله . وقيل عن ابراهيم إنه خليل الله . وهؤلاء لم يعاشروه فقط ، بل تمتعوا به . قال داود :

#### « ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب » ما أعجب هذه المذاقة !!

بهذا الحب ظهر الرب لكثير من قديسيه ، وكلمهم . كما ظهر للأنبا بيشوى فغسل القديس رجليه . وظهر للأنبا بولا الطموهي ، وقال له في عبة «كفاك تعباً يا حبيبى بولا » ...

وظهر لايليا النبي وهو هارب من الملكة إيزابل، وطمأنه وكلّفه برسالة ... وكان قد أرسل له ملاكاً ليقو يه و يقدم له طعاماً ليغذيه ( ١مل ١٩: ٥- ١٨).

وظهر أيضاً ليعقوب وهو هارب من أخيه عيسو، وطمأنه، وعزاه بوعود إلهية. وقال له «هأنذا معك، واحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض» (تك ٢٨: 10).

#### **\* \* \***

إن من محبة الله لقديسيه ، العزاء العجيب الذي يمنحه هم .

كل الذين عاشروا الله ، تمتعوا بالعزاء ، وبالسلام ، والطمأنينة ، والفرح. وهكذا قال الرسول « افرحوا في الرب كل حين » (في ٤:٤).

وبهذا العزاء استطاع الآباء أن يعيشوا في البرية وحدهم، بلا أنيس، وهم في متعة الحب الإلهي، يجدون في وحشة البرية عزاء لا يعبر عنه ولذة عميقة بالعشرة الإلهية...

ومن محبة الله لقديسيه ، أنه أعطاهم الإحساس بالوجود في حضرته ... وفي ذلك

يقول داود النبي:

« تأملت فرأيت الرب أمامي في كل حين ، لأنه عن يميني فلا أتزعزع » و يقول إيليا النبي «حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه » ( ١مل ١٨: ١٥).

إن النفس البشرية التي ذاقت محبة الله ، تقول «شماله تحت رأسي، وعينه تعانقني»، شاعرة أن محبته محيطة بها ... (نش ٢:٢).

\* \* \*

ومن محبة الله لنا ، أنه يحبطنا بملائكته ، تحفظنا وتخدمنا .

فيقول بولس الرسول عن الملائكة «أليسوا جيماً أرواحاً خادمة ، مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص » (عب ١: ١٤) و يقول المزمور «ملاك الرب حال حول خائفيه و ينجيهم ».

ما أعجب أن تخدمنا الملائكة ، ونحن لا نستحق مجرد رؤيتهم ... ! \* \* \*

ومن محبة الله لقديسيه ، أنه يمنحهم حق الشفاعة أيضاً .

لا أراد الله أن يغفر خطية أصحاب أيوب ، قال لهم بعد أن بكتهم « اذهبوا إلى عبدى أيوب. واصعدوا محرقة لأجل أنفسكم ، وعبدى أيوب يصلى من أجلكم . لأنى أرفع وجهه ، لئلا أصنع معكم حسب حماقتكم » (أى ٤٢ ٪ ٨).

وهكذا جعل الله مغفرته مشروطة بصلاة أيوب عنهم . ولِما لا تغفر يارب مباشرة ؟! يقول (لأنى أرفع وجهه) ...

و يظهر الرب لشاول الطرسوسي ، و يدعوه إلى خدمته ولكن لا يشرح له ما ينبغي . وهكذا يعطى الرب كرامة لحنانيا وكهنوته .

**\* \* \*** 

بل ما أعجب أن الروح القدس يقول لرجال الكنيسة: «افرزوا في برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه» (أع ١٣: ٢). ولعلهم يقولون في قلوبهم: ومن نحن يارب ؟! مادمت قد دعوتهما، فقد انتهى الأمر. ولكن الروح القدس يود أن تمر إرسالية برنابا وشاول من خلال القنوات الشرعية في الكنيسة، حباً لهذه القنوات، وتدعيماً لشرعيتها وعملها...

ولهذا بعد أن «صاموا حينئذ وصلوا، ووضعوا عليهما الأيادى وأطلقوهما بسلام»... فيل حينئذ عنهما «فهذان إذ أرسلا من الروح القدس، انحدرا إلى سلوكية ...» (أع ١٣: ٣،٤)... نعم ارسلا من الروح القدس، ولكن كيف؟ ... من خلال الكنيسة التي يجبها الروح، ويدعم لها اختصاصاتها ... ما أعمق مجبتك يارب!

أنظروا أيضاً إلى قصة قبول كرنيليوس الأممى الذى صعدت صلواته وتقدماته إلى الرب، وظهر له ملاك الرب يخبره بهذا ... ولكن الرب يحيل كرنيليوس إلى عبده بطرس، لكبى يخبره بما ينبغى (أع ١٠: ١- ٦)، ذلك لأن الله يريد أن يعمل عن طريق رسله، كهنته، وبهذا يرفع وجوههم كوكلاته، ويثبت لهم في الكنيسة اختصاصاتهم.

#### \* \* \*

ولعل من أعجب القصص في محبة الله لقديسيه، ورفعه مكانتهم أمام الكل، قصة إقامة مساعدين لموسى النبي.

أراد الله أن يريح نبيه موسى من ثقل المسئوليات التى عليه ، وذلك بإقامة مساعدين له ، «فقال الرب لموسى: اجمع إلى سبعين رجلاً ، من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه . واقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك . فأنزل أنا وأتكلم معك هناك ، وآخذ من الروح الذى عليك وأضع عليهم ، فيحملون معك ثقل الشعب » (عد ١٦ : ١٦ ، ١٧) ... وكأن موسى يقول : من أنا يارب الذى تأخذ من الروح الذى علية وتضم عليهم ؟! إعطهم من عندك كما أعطيتنى!

ولكن االله من محبته لمومى، أراد أن يرفع قدره أمامهم، لكيلا يشعروا أنهم صاروا مساوين له...

وذلك إن أخذوا من نفس المصدر الإلمي كما أخذ...

«وخرج موسى وكلّم الشعب بكلام الرب، وجمع سبعين رجلاً من شيوخ الشعب، وأوقفهم حوالى الحيمة. فنزل الرب في سحابة وتكلم معه. وأخذ من الروح الذي عليه، وجعل على السبعين رجلاً الشيوخ، فلما حلّ عليهم الروح تنبأوا» (عد ١١: ٢٤)...

موسى هو الذى اختارهم بنفسه ، ولم يعينهم الرب له . وأخذوا من الروح الذى عليه فتنبأوا ليعرفوا أنهم مجرد مساعدين له . فهو الذى أقامهم أمام الرب ... وهكذا عامل الرب موسى ، بالأسلوب الذى يحفظ له كرامته ورئاسته بين مساعديه ...

# \* \* \* \* من محبة الله أيضاً لقديسيه ، أنه أعطاهم سلطاناً على الطبيعة .

كما سبق من قبل أن أعطى آدم وحواء (تك ١: ٦). وكما أعطى أيضاً نوحاً وبنيه، فادخلوا الوحوش والدبيبن وسائر الحيوانات إلى الفلك وعاشوا فيه (تك ٦: ٦٩. ٢١).

ما أعجب قول إيليا النبي « حي هو الرب ... أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين ، إلا عند قول » ( ١ مل ١٠ : ١ ) .

## وفعلاً امتنع المطر أكثر من ثلاث سنوات منتظراً قول إيليا ...

وايليا يعطى بركة لأرملة صرفة صيدا، بأن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص، إلى أن ينزل الله المطر على الأرض، وهكذا كان (١مل١٥: ١٤\_١٩).

#### **\* \* \***

ومنع الرب طبائع كثيرة من أن تؤذى قديسيه كما حدث مع يونان فى بطن الحوت (يون ٢). وكما حدث مع الثلاثة فتية فى أتون النار (دا ٣١)، ومع دانيال فى جب الأسود (دا ٢)... وصار أحباء الله هؤلاء فى وضع له سموه، جذب الآخرين إلى الإيمان.

فى نياحة الأنبا بولا ، أرسل الله أسدين فحفرا قبراً له ، لكى لا يتعب فى هذا الأمر القديس الأنبا أنطونيوس الذى أمرهما .

# أحب الله قديسيه ، فأكرمهم في حياتهم وفي وفاتهم أيضاً .

يرسل ملائكة لكى تحمل روح لعازر المسكين إلى أحضان ابراهيم (لو١٦: ٢٢). وروح أنبا آمون رآها القديس أنطونيوس، وقد حملتها الملائكة فى فرح، لتزفها بالتسابيح إلى السماء.

وهناك قديسون عند وفاتهم ، كانوا يرون أنواراً ، و يظهر لهم قديسون لاستقبال

أرواحهم. وبعض منهم تفوح رائحة بخور عند وفاتهم. فما أجل قول الكتاب «لتمت نفسي موت الأبرار، ولتكن آخرتي كآخرتهم» (عدد ٢٣: ١٠).

\* \* \*

## ومن محبة الله لقديسيه أنه دعاهم (آلهة)!

فقال لهم في المزمور ( ٨٢ : ٦ ) ألم أقل إنكم آلهة ، وبنى العلى تدعون » (مز ٨٢ : ٦). وقال الرب لموسى «جعلتك إلها لفرعون. وهرون أخوك يكون نبيك » (خر ٧ : ١).. وقال له عن هرون «هو يكون لك فما ، وأنت تكون له إلها » (خر ٤ : ١٦) يقصد: توحى له بالكلام الذي تريد أن تقوله ، وبالنسبة إلى فرعون تكون سيداً له ...

\* \* \*

## ومن محبة الله لقديسيه أنه أعطاهم بعض ألقابه:

فقال «أنا هو نور العالم» (يو ٢٦: ٤٦)، وقال «أنتم نور العالم» (مت ٥: ١٤)، وطبعاً الفرق واضح. فهو النور الحقيقي (يو ٢: ٩)، وهم يأخذون من نوره. وقال «أنا هو الراعي الصالح» (يو ٠١: ١١)، وأقام في الكنيسة رعاة (اف ٤: ١١).

عبة الله لقديسيه تبدو أيضاً في حنانه عليهم إن أخطأوا، حتى حنانه في عقوبته ...!

ما أشد قسوة الإنسان ، إذا وقع اخوه الإنسان في يده . أما الله فحنون جداً حتى عندما يعاقب ...

لذلك قال داود. النبى عبارته المشهورة: « أقع فى يد الله ، ولا أقع فى يد إنسان ، لأن مراحم الله واسعة » ( ٢صم ٢٤: ١٢ ) .

لقد عاقب الرب داود ، ولكن عقابه له لم يمنع أبداً استمرار محبته ، حتى بعد موت داود ... فعامل ابنه سليمان برفق ، وعلل رفقه عليه بقوله «من أجل داود عبدى» (١٨ ـ ١٦ ـ ١٢) .

ی بـ سبب بن سبیمان نفسه ، قال عنه الرب لداود أبیه «هو یبنی بیتاً لاسمی ، وأنا أثبت كرسی مملكته إلى الأبد. أنا أكون له أباً ، وهو یكون لی إبناً . إن تعوّج أؤدبه بقضیب الناس و بضر بات بنی آدم . ولكن رحمتی لا تنزع منه كما نزعتها من شاول » ( ٢صم ٧ : ١٣ ـ ١٠ ) .

جميلة هذه العبارة « إن تعوّج أؤدبه. ولكن رحمني لا تنزع منه » ...

إنها تعبر عن رأفة الله في عقابه ...

\* \* \*

بل رقة الله الشديدة تبدو في مقابلته لإنكار بطرس الرسول، الذي أنكره ثلاث مرات وكان يلمن ويحلف إنى لا أعرف الرجل (مت ٢٦: ٦٩- ٧٤)... كيف لاقاه بعد القيامة برقة شديدة، وطمأنه على رسوليته بقوله «إرغ غنمى، أرغ خراف» (يو٢١: ١٥- ١٧).

\* \* \*

حقاً إن الله يعامل الناس حسب عمق محبته نحوهم وليس حسب خطاياهم إليه .

وحتى عندما قال الرب «بسطت يدى طول النهار لشعب معاند ومقاوم » ... نسأله «ولماذا تمد يارب يدك نحو هؤلاء المعاندين ؟! ولعله يجيب:

« لأن المحبة التي في قلبي من نحوهم ، أقوى بكثير من العناد الذي في قلوبهم من نحوى ... » .

صدق أحد الروحيين حينما قال :

إن جميع خطايا الناس إذا قيست بمحبة الله ، تشبه حفنة من الطين ألقيت فى المحيط، لا تستطيع أن تعكر مياهه ، وإنما بكل هدوء يأخذها المحيط (إذا تابوا) ويفرشها فى أعماقه ، ويقدم لهم ماء رائقاً ...

\* \* \*

## القصل الشالث :

# من محبّة لافلة لاهِ عَامِهِ فَي بِالْأَرْمِيَاء لالْصَغيرُ

- محبت منادُطَفال.
- اهتمامه بصغار للواهب.
- النوسوس.
- بالصغارفشان المسركسة،
- « بالصفار في العدد والمقيمة .
  - سالنفسس المواحدة .
    - سالطير،
    - سياتحيوان .
- تقديره الكبير للعمل الصعير.



## كل شيء إلى جوار الله ، يعتبر صغيراً وضئيلاً .

أو كأنه لا شيء إلى جوار الله غير المحدود ...

فاهتمام الله بخليقته ، أو بالكون كله ، هو اهتمام منه بشيء صغير. ولعل هذا من مظاهر تواضع الله وعميته لخليقته ...

حقاً ماذا تكون الكرة الأرضية سوى كوكب من كواكب عديدة جداً لا تُحصى! بل ماذا يكون الإنسان سوى حفنة من تراب الخذت من هذه الأرض! ومع ذلك ففى موضوع اليوم سوف لا نتناول إهتمام الله بالكون كله، أو بالبشرية جعاء، إنما اهتمامه بالصغير في عالم الإنسان، وفي غير عالم الإنسان، أي اهتمامه بصغير الصغير..!!

# عبه الأصلفال

ولنبدا بمحبة الرب للأطفال واهتمامه بهم .

إن الله يحب الأطفال . يحب فيهم البراءة والبساطة وعدم التعقيد وعدم الرياء... وهكذا يقول «الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال ، فلن تدخلوا ملكوت السموات » (مت ١٨٠ ٣). وفي ترجمة King James للإنجيل ، يقول عن الأطفال (Little Children). وفي إنجيل معلمنا لوقا يقول «من لا يقبل ملكوت السموات مثل ولد (as a little child) ، فلن يدخله » (لو١٨ : ١٧).

ويقول أيضاً من قبل ولداً (Child) واحداً مثل هذا، فقد قبلني» (مت ١٨: ٥) (لو٩: ٨٤).

### وقد دافع الرب عن الأطفال.

فقال « من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي ، فخير له أن يُعلق في عنقه حجر الرحى ، ويغرق في لجة البحر » (مت ١٨: ٥) (لو١٧: ٢) وقال إنه ليست مشيئة أبيكم الذي في السموات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار (مت ١٨: ١٤). ودافع الرب عن الأطفال يوم أحد الشعانين . وقال للمحتجين عليهم « أما قرأتم قط إنه من أفواه الأطفال والرضعان هيأت تسبيحاً » (مت ٢١: ٢١) (مز ٨: ٢).

**\* \* \*** 

#### كان الرب يحب الأطفال ويحتضنهم ( مر ١٠ : ١٩ ) .

ولما كانوا يمنعونهم عنه استصغاراً لهم ، كان يقول « دعوا الأولاد يأتون إلىّ ولا تمنعوهم ، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات» (مت ١٩: ١٤) (مر١٠: ١٤). وكان الرب أيضاً يقول « انظروا ، لاتحتقروا أحد هؤلاء الصغار».

\* \* \*

#### وقد اختار الرب أطفالاً للنبوة والخدمة ولمسئوليات خطيرة :

اختار الطفل صموئيل ، وناداه باسمه ثلاث مرات ، وحمّله رسالة يبكت بها عالى الكاهن في المرة الرابعة . نعم كلّمه الرب وقت قيل عنه «وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام» (١صم٣: ١- ١٤). وجيل أنه قيل عن صموئيل «وكان صموئيل عندم أمام الرب وهو صبى ، متمنطق بأفود من كتان . وعملت له أمه جبة صغيرة» (١صم ٢: ١٨ ، ١٩).

\* \* \*

### وكما اختار الرب صموئيل الطفل . اختار الرب أرميا الطفل أيضاً .

وقال له « قبلما صورتك في البطن عرفتك. وقبلما خرجت من البطن قدستك. جعلتك نبياً للشعوب» (أر١: ٥). ولما اعتذر ارميا الصغير بقوله «آه، يا سيد الرب. إنى لا أعرف أن أتكلم لأنى ولد» ، شجعه الرب قائلاً «لا تقل إنى ولد... لا تخف من وجوههم ، لأنى أنا معك لأنقذك ... ها قد جعلت كلامى في فمك . انظر، قد وكلتك اليوم على الشعوب وعلى المالك ، لتقلع وتهدم ... وتبنى وتغرس» (أر١: ٧-

ويشجع الرب هذا الصبي الصنفير ، ويقول له إهانذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة ، وعمود حديد ، واسوار تحلس ، علي كل الارض ، لملوك بهوذا وروسامها وكهنتها وتشعب الارض ، فيحاربونك ولا يقدرون عليك . لني انا معك - يقول الرب لانقذك { إز ١٨،١٩:١ } .

\*\*\*

#### حقاً ما أعجب محبة الرب للصغار ، وتشجيعه لهم ،

كل هذه المستوليات والموعود يقدمها للصبي الصنفير ارسياء ، الذي عرف الرب قلبه قبل ان يولمد ... حقًّا ، ( مبتورا الرب إلى الدرب أيها الفتيان ، سيحوا الدرب ( مر ١٩٩٣ ) ... الدرب يرفع معلويات الصغار ، ويعينهم في مستوليات قد تبدو فوق مستواهم .

ولكنه إلي جوازها عيارة إلا تخف إننا معك إ

\*\*\*

#### وإذا بالصغير - نتيجة لمحبة الله - يصبح أكبر من الكبار!!

يوسف الصنيق كان اصغر الغوته , ولكن الله في محيثه له اظهر اهذه المحية في احتادم ، وقيها الدلالة علي ان اخوته سوف ياتون ويسجدون له ... (تلك٧٣ :٥- ١٠) . صمار المتسلط على كل مصر ، يل جعله السابا لفر حون وسيدا لكل بيته (تلك٥٤ :٨) ...

\*\*\*

#### ومثل يوسف الصغير الذي أحبه ألله وباركه ، هكذا كان داود أصغر أخوته .

حدث أن يسى البيتلحملي قد أبداءه السبعة الكبار التي صمونيل النبي ، أبلخذ منهم من يختاره الرب . ولم يختر الحرب واحدا سن كل هولاء , وقال يسمى إ بقني بعد الصنغير ، و هوذا ير عني الغنم إ اصم ١٦ - ٢١ } . هذا الصنغير الذي لم يعقه أبوه من راعي الغنم في نقك اليوم ، ليحضر معهم التي أمر الدب نبيه أن يمسحه معهم التي الدبيحة ويري النبي العظيم .... نعم هذا الصنغير هو الذي أمر الدب نبيه أن يمسحه منكا إ قسمته وسط أخوته .. وحل روح الرب علي داود من ظف اليوم فصاعدا إ إ اصمم١٠٠ :

\*\*\*

## ولنذكر أيضاً في محبة الله للصغار: عنايته بالطفل موسى، وبالطفل يوحنا:

موسى الطفل الذى كان معرضاً للموت مثل سائر الأطفال ، حسب أمر فرعون للقابلتين (خرد ١٦ : ١٩) ... يرسل له الله ابنة فرعون ، فتراه فى سفط على جانب النهر ، فتحن عليه ، وتأخذه إلى القصر الملكى وتتبناه ، وتأتى بأمه لترضعه ... و يكبر موسى ويصير نبياً .

كذلك يوحنا بن زكريا ، كان معرضاً فى طفولته أن يقتل مثل سائر أطفال بيت لحم ... كيف اعتنى به الله فعاش ، وصار أعظم من نبى ، بل أعظم من ولدته النساء ، وصار أيضاً الملاك الذى يهيىء الطريق قدام السيد المسيح (مت ١١: ٩- ١١) ... حقاً ما أعجب محبة الرب للأطفال ...



## ومن اهتمام الله بالصغار ، نذكر أيضاً الصغار في المواهب .

كان موسى صغيراً فى مواهبه ، حسبما اعترف هو بهذا ، واعتذر عن إرسال الرب له . فقال «أنا ثقيل الفم واللسان» «لست صاحب كلام منذ أمس ، ولا أول من أمس» (خرع: ١٠) . وقال أيضاً «أنا أغلف الشفتين» (خرح: ٣٠) ... فإذا بهذا الأغلف الشفتين يصير كليم الرب . ومن محبة الرب له ، اختار له هرون أخاه لمساعدته ، وقال له عن هرون «هو يكون لك فماً . وأنت تكون له إلهاً » (خرع: ١٦) ... ونقص مواهبه الجسدية لم تمنع اختياره ...!

**\* \* \*** 

وكما اختار الرب موسى الثقيل الفم واللسان، اختار أيضاً ليئة وكانت عيناها ضعيفتين (تك ٢٩: ١٧).

وكانت مكروهة من زوجها يعقوب، الذى كان يحب أختها راحيل أكثر منها. فلما رأى الرب ذلك عقضها بكثرة البنين. وما أجل هذه الآية التى تدل على حنو الرب، إذ يقول الكتاب «ورأى الرب أن ليئة مكروهة، ففتح رحمها. وأما راحيل فكانت عاقراً» (تك ٢٩: ٣١)... ووهب الله لليئة أن تلد ستة بنين ليعقوب وابنة هى

دينة (خر٢٩: ٢١).

وكان من بين أبنائها : لاوى ، الذى صار منه سبط الكهنوت ، و يهوذا الذى صار منه سبط الملوك . ومن نسله وُلد المسيح ...

ومن الناحية الأخرى ، لما تعبت راحيل بسبب عقمها ، عاد الرب فتحنن عليها ، وولدت يوسف وقالت «قد نزع الله عارى» (تك ٢٩: ٢٢- ٢٤) .

# ٢ + + + ولعل من محبة الله ، وتحننه على صغار المواهب ، اختاره لجهال العالم!!

وفى ذلك يقول القديس بولس الرسول « اختار الله جهال العالم ليخزى الحكماء. واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير المحتار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود، لكى لا يفتخر كل ذى جسد أمامه» (١كو١: ٢٧- ٢٩)... ماذا كان الرسول سوى جماعة غالبيتهم من الصيادين...

واختار الرب الرعاة البدو ليبشرهم الملائكة بميلاد المسيح (لو٢: ٨- ١٤). واختار مريم المجدلية، التي سبق أن أخرج منها سبعة شياطين، لتكون مبشرة للرسل بالقيامة (مر١٦: ٩، ١٠) (يو٢: ١٧، ١٨).

إنها عبة الرب التي ترفع معنويات الصغير، فيصير كبيراً ...



ومن محبة الله أيضاً : الاهتمام بصغار النفوس .

وهكذا ورد في أقوال الوحى الإلهى « شجعوا صغار النفوس . اسندوا الضعفاء . تأنوا على الجميع » ( ١٦س ه : ١٢) . و يقول أيضاً « قوموا الأ يادى المسترخية والركب المخلعة » (عب ١٢: ١٢) .. كل هؤلاء عبة الله ومراحمه تدركهم حتى لا يدركهم اليأس , أليس هو الذي قيل عنه :

«قصبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفىء» (مت ١٧: ٢٠) (أش ٤٤: ٤). إنه يهتم بالفتيلة المدخنة ، حتى لا تنهار من صغر النفس ، قد تهب عليها ربح
 بنعيته فتشعلها . وكذلك القصبة المرضوضة قد يعصبها فتستقيم .

#### \* \* \*

ومن اهتمامه بصغار النفوس قوله «ترنمى أيتها العاقر التى لم تلد»... « لحيظة تركِتك، وبمراحم عظيمة سأجعك» «أوسعى مكان خيمتك ... لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار. و يرث نسلك أنماً، و يعمّر مدناً خربة» (أش ٤٥: ١-٧).

ومن اهتمامه بصغار النفوس قوله «لأن الرب مسحنى لأ بشر المساكين، أرسلنى لأعصب منكسرى القلوب، لأنادى للمسبيين بالعتق، وللمأسورين بالإطلاق» (أش ٦٦: ١).

لعل البعض يقول: من أنا حتى أحشر نفسى وسط رجال الله القديسين؟! نقول له: أحشر نفسك إذن مع الركب المخلعة، والفتيلة المدخنة، ومع منكسرى القلوب...

## حقاً ، ليس أحد منسياً أمام الله ، مهدا كان صغيراً ومسكيناً ومنكسراً .

إنه رجاء من ليس له رجاء ، عزاء صغيرى القلوب ، سميناء الذين في العاصف ... لقد عزى بطرس الذي صغرت نفسه بعد إنكاره، و بكى بكاء مراً (مت ٢٦: ٧٥) ... فظهر له بعد القيامة ورفع معنوياته بقوله له « ارغ غنمي . ارغ خرافي » (يو٢١: ١٥- ١٧) ..

كذلك ظهر الرب لأ بينا يعقوب وهو خائف من أخيه عيسو وقد صفرت نفسه جداً فعزاه وقواه و باركه (تك ٢٨: ٣٢).

# 

## من محبة الله أيضاً أنه يهتم بصغار المركز .

راعوث الموآبية، وهى أرملة غريبة الجنس؛ لا مركز لها ... اهتم بها الرب، وأعطاها نعمة في عيني بوعز، وصارت جدة لداود النبي. وحمل اسمها أحد أسفار العهد القديم، ودخل اسمها في سلسلة أنساب المسيح (مت ١).

وراحاب الزائية . أهم بها الرب بعد تويتها وإيمانها ، وأدخلها أبضنا في سلسلة الأنساب . حسيما الرسول في قائمة المشهورين بالإيمان (عب ١١: ٣١) . وسحل يشوع اسمها وأعطاها أماناً هي وأهل بينها ؛ يش٢: ١٠١٩ إ ...

#### إن كان الرب قد أعطى أهمية لراعوث وراحاب. فكذلك منح مركزاً لجدعون.

جدعون هذا لما دعاه الرب ليصنع به خلاصا ، قال وهو شاعر بضالة شأنه إ ها عشيرتي هي الذلى في منسى ، وأنا الأصغر في بيث أبي | | قض٢:٥٠٩ ) ولكن الرب شدد وقوي إيمانه ، ومحنه علامات لتقويته ، وأراه أيات ، وصنع به أنتصارا عظيما ، وصار من قضاه الشعب ، وسجل اسمه في سفر القضاة إ قض٦-٨) . وكتب القديس بولس الرسول اسمه ضمن أبطال الإيمان إ عب11: ٣٢ | ... هذا الذي عشيرته هي الذلى في منسى .

\*\*\*

#### بل لننظر الي بيت لحم ، القرية الصغيرة في يهوذا .

على الرغم من صنفرها وضالة ثبانها ، إلا أن الرب قد خاطبها قائلاً إ وأنت با بيت لحم ، ليست الصنفرى بين رؤساء يهوذا الآن منك يخرج مدبر يرعي شعبي إسرائيل إ إ عث ٢: ٦) . وصارت بيت لحم هي مدينة داود النبي ، ثم المدينة التي ولد فيها السيد المسبح له المجد ... ومنحها الرب عظمه لم نتلها أميات العدن وعواصع العمالك ....

999

#### ومن اهتمام الرب بالصغار ، أنه أطلق هذا اللقب علي المؤمنين به :

وقال في ذلك إلاَ تخف أيها القطيع الصغير ، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت } إلى ١٢١: ٣٢ ] . وهذا القطيع الصغير – ربما في عنده هو الذي سيدخل ملكوت السموات . لأن الباب المؤدي الي الحياة الأبنية هو باب ضيق، إو وقليلون هم الذين يجدونه } إمت ١٤١٧ } .

#### بودي أن أتحدثك عن اهتمام الرب في محبته بأمور كثيرة صغيرة:

مُنْ كَالْأَشْيَاءُ الصغيرة في عددها، أو في قيمتها، أو في حجمها، أو اهتمامه وله المعلمة وله المعلمة ا

# 

#### المتمام الرب بالصغير في القيمة ، وفي العدد .

في معجزة إشباع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، نرى أن الرب أمسك هذا القليل في يده، وباركه فصار كثيراً يمكنه إشباع «خسة آلاف رجل غير النساء والأطفال» (مت ١٤: ٢١). على أن العجيب أيضاً، هو قول الرب لتلاميذه «اجعوا الكسر الفاضلة» (يود: ١٢)!! ما قيمة هذه الكسر يارب حتى تهتم بها؟!

الله شيء معز حقاً ، أن يهتم الرب بهذه الكسر الملقاة .

و يأمر تلاميذه القديسين أن يجمعوها في قفف ويحملوها !!

لذلك ، قل له « يارب ، إن كنت قد اهتممت بهذه الكسر، فعلى الأقل تهتم بإنسان مثلى ، ملقى على الأرض مثلها ، ليحمله لا رسول من رسلك ، إنما واحد من تلاميذ تلاميذهم مهما صغر!!

نلاحظ بالنسبة إلى الخمس خبزات أنها كانت من شعير (يو٦: ٩).. وقيمته أقل من القمح بلا شك. ولكن الرب لم يحتقر هذه القيمة الأقل، بل منحها بركة إشباع الناس. كذلك تقبل هذه الأرغفة من فتى صغير (a lad). ليرينا في كل ذلك اهتمامه بالصغار.

\* \* \*

نفس مباركة العدد الصغير وردت في معجزة أخرى لإشباع أربعة آلاف رجل غير النساء والأطفال من سبعة أرغفة «وقليل من صغار السمك» (مت ١٥ : ٣٨ - ٣٨). وجميل هنا أن تجتمع كلمة (قليل) مع كلمة صغار، لنرى منهما كيف أن محبة الله لا تحتقر القليل ولا الصغير، بل تعمل بكليهما عملاً.

### لعل هذا يذكرنا بانتصارات سمح بها الرب، بالقليل وبالصغير.

داود الفتى الصغير ، كان محتقراً أمام جليات الجبار. ولكنه لم يكن كذلك أمام الله المحب ، الذى قيل عنه «ليس عند الرب مانع من أن يخلص بالكثير أو بالقليل» (١صم ١٤: ٦). بل كثيراً ما يخلص الرب بالقليل ، كما فعل مع الفتى داود . ذلك لأن «الحرب للرب» (١صم ١٧: ٤٧). والرب يحب أن يختار الصغار... ويجعل من داود الصغير بطل الموقف ، أكثر من شاول الملك . ويهتف النسوة بالألوف لشاول ، وبالربوات لداود (١صم ١٥: ٧). ويجد الرب هذا الفتى الصغير في أعين الكل ...

#### ولنا مثال آخر في قصة انتصار جدعون على المديانيس.

كان مع جدعون جيش من ٣٢ ألفاً من الجند. ولكن الرب لم يشأ أن ينتصر جدعون بهذا الجيش الكبير، «لئلا يفتخر إسرائيل» (قض ٧: ٢، ٣). وأمر بعمل تصفية للجيش، حتى وصل العدد إلى ثلاثمائة فقط (أى ١٪ فقط من عدد الجيش) (قض ٧: ٧). و بهؤلاء فقط، صنع الرب خلاصاً، بهذا العدد الصغير...

#### \* \* \*

## اختار الرب اثني عشر رسولاً ، لينشر بهم الإيمان .

نعم ، بهذا العدد القليل ، الذين قال لهم «تكونون لى شهوداً فى أورشليم ، وكل اليهودية ، والسامرة ، وإلى أقصى الأرض » (أع ١ : ٨) . وحتى لو أضفنا إليهم السبعين تلميذاً (لو ١٠) ، ماذا يكون هذا العدد الصغير ، ليكرز بالإنجيل للخليقة كلها ؟! (مر ١٦) ، ولكى يتلمذوا جيع الأمم و يعلموهم و يعمدوهم (مت ٢٨) .

# الكشيري العراجاكة

### اهتمام الرب بالأشياء الصغيرة نجده أيضاً في أمثلة التوبة:

الدرهم المفقود مثلاً ، ما قيمته ، حتى توقد صاحبته (أى الكنيسة) سراجاً ، وتفتش باجتهاد حتى تجده ! ومتى وجدته تدعو الصديقات والجارات ، قائلة افرحن

معي، لأني وجدت الدرهم الذي أضعته (لو١٥: ٨، ٩).

إنه ليس ديناراً ، ولا قطعة ذهبية ، ولا حتى فضية ... بل هو مجرد درهم ... ولكن عبة الله تشمل الصغار مهما كانت قيمتهم تبدو ضئيلة !

**\* \* \*** 

إن اهتمام الرب بالنفس الواحدة ، دليل على محبته الفائقة :

حتى لو كانت نفس زكا العشار (لو١٩) أو مريم المجدلية التى أخرج منها سبعة شياطين (لو٨)، أو حتى لو كانت نفس المرأة المضبوطة فى ذات الفعل (يو٨).. أو كانت نفس ذلك الخروف الواحد الضال، الذى من أجل إرجاعه ترك التسعة والتسعين، وبحث عنه حتى وجده، وحمله على منكبيه فرحاً، ودعا الأصدقاء والجيران، قائلاً افرحوا معى ... لأنه يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطىء واحد يتوب (لو١٥: ٤- ١٠).

عبة الله تعطينا فكرة عن قيمة النفس الواحدة قدامه .

حتى لوكانت ضالة فوجدت، أو ميتة فعاشت ( لوه١: ٢٤، ٣٢).

إنه لا يهتم بالنفس فقط ، بل أيضاً بكل ما يتعلق بها ... انظروا كيف يطمئن تلاميذه قائلاً: أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. فلا تخافوا (مت ١٠: ٣٠) (لو١٠: ٧).

\* \* \*

إن الله لم يقصر محبته على الإنسان وحده، بل اهتم بالخليقة كلها.

هوذا يقول عن عنايته هذه «تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو؛ لا تتعب، ولا تغزل. ولكن أقول لكم ولا سليمان في كل مجده، كان يلبس كواحدة منها» (مت ٦ : ٢٨، ٢٩) ... نعم، ما هذا الجمال كله الذي وهبه الله لهذه الزهور والورود، في متنوع ألوانها وفي رائحتها، وفي مقدار العطر المخزون فيها، والشهد المأخوذ منها ...!!

### ثم ما أعجب إهتمام الرب بالطير ...

قال الرب « أليس عصفوران يباعان بفلس، وواحد منها لا يسقط على الأرض بدون أبيكم » (مت ١٠ : ٢٩). هذه العصافير التي ثمنها زهيد جداً ، لا يسقط واحد منها على الأرض بدون سماح من الله الآب ... فإن كان عصفوران بفلس، يكون أربعة منها بفلسين، ولكنه يقول أليست خسة عصافير تباع بفلسين، وواحد منها ليس منسياً أمام الله » (لو ٢١: ٢). أى أن الواحد الذي يمكن أن يوهب مجاناً في سعر الجملة ، إذا اشترى منها الشارى بفلسين ... هذا الواحد الذي لا قيمة له ولا ثمن، ليس منسياً أمام الله ... ما أعجب الله في حنوه . فإن كانت هكذا عنايته بالعصافير، فكم بالأولى البشر الذين هم أفضل من عصافير كثيرة (لو ٢: ٧).

\* \* \*

## ونضرب هنا مثالين لعناية الله بالطير.

يقول الرب « أنظروا إلى طيور السماء : إنها لا تزرع ولا تحصد، ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوى يقوتها. ألستم أنتم بالحرى أفضل منها» (مت ٦٦: ٢٦) (لو ٢٦: ٤٤). و يقول المزمور عن الرب «المعطى البهائم طعامها، ولفراخ الغربان التي تدعوه» (مز ١٤٧: ٩).

\* \* \*

## في إحدى المرات وأنا في الدير ، أخذت درساً عن إيمان وقناعة العصافير.

كنت واقفاً أمام قلايتي . وكانت حفنة أو أكثر من القمع قد وقعت على الأرض. وجاءت العصافير: كان كل عصفور يلتقط حبتين أو ثلاثاً ، ويطير تاركاً هذا الكنز من الطعام مكانه ، وله إيمان أن الله سيقوته حيثما طار. وهنا تذكرت قول الرب عن العصافير «ولا تجمع إلى مخازن» ... حقاً إن إيمان العصفور أعمق بكثير من اجتهاد النملة ... هذه العصافير التي لا تهتم بما للغد ، ولا بما لباقي اليوم ...

## الله الله الله الله الله المصافير.

فيعجبنى جداً قول المزمور «نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ الكسر ونحن نجونا. عوننا من عند الرب الذى صنع السماء والأرض» (مز٢٤: ٧).. حقاً، لا يسقط واحد منها بدون أبيكم...

### وهناك لمسة حنان يقولها الرب بالنسبة إلى الطيور.

يقول فى سفر التثنية « إذا اتفق قدامك عش طائر فى الطريق، فى شجرة ما أو على الأرض، فيه فراخ أو بيض، والأم حاضنة الفراخ أو البيض. فلا تأخذ الأم مع الأولاد، اطلق الأم وخذ لنفسك الأولاد، لكى يكون لك خير وطول أيام الشركة، لمن تكون له هذه اللمسة الإنسانية.

ولعل اهتمام الله الحنون بالمشاعر التي بين الأم والأولاد في عالم الحيوان، قوله أيضاً « لا تطبخ جدياً بلبن أمه » (خر٢٣: ١٩).

## المتعاملة بالتجنيوان

## أما شفقة الله على الحيوان ، فلها أمثلة عديدة جداً :

لعل من أقدم أمثلتها أنه أدخل جميع الحيوانات إلى الفلك ، اثنين من كلي ، ذكراً وأنثى ، لاستبقائها ، سواء من الحيوانات الطاهرة أو غير الطاهرة (تك ٦ : ١٩ ـ ٢١) وأخذ نوح معه طعامها فى الفلك . ولكى لاتنقرض الحيوانات الطاهرة التى ستقدم منها الذبائح والمحرقات ، أخذ منها سبعة ، ذكراً وأنثى (تك ٧ : ٢ ، ٣).

ومن اهتمام الله بالحيوان شفقته على حمار بلعام ( عد ٢٢ ) .

#### **\* \* \***

## ومن شفقة الله على الحيوان إراحته في اليوم السابع .

وفى ذلك قال الرب فى الوصايا العشر «وأما اليوم السابع، فسبت للرب إلهك. لا تعمل فيه عملاً ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك، وثورك وحارك وكل

بهانم إنت الله عدد الله المان الأنسان بتعب ويحتاج إلى يوم راحة في الأسبوع المناك عبداء وبهانمه ...

### بل بلغ المِّمر في رحمة الله بخليقته أن يمنح الراحة للأرض أيضاً .

و هكذا قال إست سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها. أما في السنة السابعة فتريحها ، وتتركها أيأكل فقراء شعبك ، وفضلتهم تأكلها وحوش البرية . كذلك تفعل بكرمك وزيتونك إستة أيام تعمل عملك و وأما اليوم السابع ، ففيه تستريح ، لكي يستريح ثورك وحمارك ، ويتنفس إبن أمثك والغريب إخر ٢٣ : ١٠ - ١٢ ) .

وهنا نري أن الرب في محبته وحنانه ، قد منح الراحة للإنسان والحيوان والأرض . وبالنسبة الي الأنسان منحها لأهل البيت وللغريب وللعبيد .

\*\*\*

الثور بالاشك أقوي من الحمار ، وأشد ، وأسرع منه حركة ، قبل حرث معه ، مبير هقه تعاماً ، لأن الحمار الا يستطيع أن يجاريه ، والله لا يريد للحمار هذا الإرهاق ، والفاقا عليه وحتوا .

وَلَالُكُ عَنْدُمَا دَخُلُ أُورِشُلِمِ يَوْمِ أَحِدُ النَّبْعَانِينَ ، قِيلُ عَنْهَا {هُونَا مَلْكُ يَاتَلِكُ وَدَيْعًا ، رِ اكبا على أتان وجحش بن اتان}

[مت ٢١] . ذلك لكي يربح أحدهما الأخر . ربما يركب الأتان في الطريق الصعبة ، والجحش في الطريق السهلة . وما اكثر تواضع الرب في قوله عن هنين الحيوانين (قولا أن الرب محتاج اليهما) [من ٢٠ ٣] .

\*\*\*

### ومن حنان الرب علي الحيوان قوله (لا تكم ثوراً دراساً) (تث٢٥ ).

الثور في وقت دراسة الفول أو القمح أو الشعير ، يجهد فيجوع ، فيمد فعه إلى الحبوب ويأكل منها ، ليأخذ طاقة تساعده على إكمال عمله ، و هذا يأمر الله أن لا

توضع كمامة علي قم الثور تمنعه من الأكل أثناء العمل ويدل الجهد ...! ما هذه ...! المحية والحدان !

\*\*\*

ومن حنان الله ، لإنقاذ الحيوان إن وقع .

ومن ذلك يقول إلا تنظر حمار أخيث أو ثوره واقعاً في الطريق وانتغاضي عنه بل تقيمه معه لا محاله } إ تش٢٢: ٤٤ . بل يقول اكثر من هذا : | إذا رأيت حمار مبغضك واقعا تحت حمله وعدلت عن حله ، فلا بد أن تحل معه } { خر٢٣: ٥} . وهنا يأمر يمحية الحيوان ، وأيضنا بمحية العدو.

جل من أجل إنقاذ الحيوان ، يوجب العمل في يزم السبت . فيقول ( أي إنسان منكم يكون له خروف واحد . فإن سقط هذا في حفرة في يوم السبت ، أفما يمسكه ويقيمة ؟! ( 4 من ١٢ ؛ ١١ ) .

ويقول كذك ( لا تنظر ثور أخرك أو شائه شاردا وتتغاضى عنه ، بل ترده الى أخرك لا محالة ... وهكذا تفعل بحماره }

. | T (1 : T t ± 5 |

#### وقد امتدح الله بعض هذه الحيوانات . فيما تفعله أفضل من الإنسان .

فقال موبخا إسر انيل ؛ الثور بعرف قانيه ، والحمار معلف صاحبة . أما إسر انيل فلا يعرف . شعبي لا يفهم !! }

إ أش ١: ٣}. وقال عن النطة إ اذهب الي النطلة أيها الكسلان علمل طرقها وكن حكوماً ... تعد في الصيف طعامها ، وتجمع الحصاد أكلها... إ أم " : " إ ...

لا ننسى أبضاً المواهب العجيبة التي منحها الله للنحل ....

## تقليره الكبيرناء برالعبر

الله يهتم بالعمل الصغير، ويطوّبه، ويجعل منه شيئاً كبيراً، ويكافىء عليه. وهذا من فرط محبته للبشر. انظروا كيف يقول:

« من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره » (مت ١٠: ٤٢).

## \* وهكذا جعل الله أجراً في ملكوته عن كأس الماء البارد .

مجرد كأس ماء بارد ، لم يتعب مقدمه فيه ، ولم يضف إليه شيئاً . يؤكد الأمر كلمة (فقط). ويزيد العمق أيضاً أنه لأحد الصغار، وأنه باسم تلميذ. ولكن محبة الله لا تترك عملاً بدون أجر، مهما صغر شأنه .

#### \* \* \*

## \* كذلك جعل الله شأناً كبيراً للإيمان الذي في قدر حبة الخردل .

فقال « الحق أقول لكم : لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل ، لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل . ولا يكون شيء غير ممكن لكم » (مت ١٧ : ٢٠) ... إنه لم يطلب قدراً عظيماً من الإيمان ، إنما طوّب حتى الإيمان الذي مثل حبة الخردل ، ومنحه قوة عجيبة وفاعلية .

### \* \* \* \* وبالمثل طوّب الرب فلسي الأرملة .

لم يحتقر القليل الذي قدمته ، إنما نظر إلى مشاعر القلب الذي قدم من أعوازه ، فقال «الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت في الحزانة أكثر من جميع الذين ألقوا . لأن الجميع من فضلتهم ألقوا . وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل ما عندها ، كل معيشتها » (مر١٢: ٤٣ ، ٤٤) .

 ★ ونفس الوضع حدث مع أرملة صرفة صيدا التي قدمت لإيليا النبي في فترة المجاعة ملء كف من الدقيق وقليلاً من الزيت ... لم ينس الرب تقدمتها هذه، وباركها قائلاً: إن كوار الدقيق لا يفرغ، وكوز الزيت لا ينقص، إلى اليوم الذي يعطى فيه الرب مطراً على وجه الأرض» (١٨مل١٥: ١٢-١٦).

إِنْ الله في عبته للبشر ، لا ينسى أبداً العمل الطيب الذي تعمله بنية مقدسة ، مهما كان صغيراً في نظر الناس . ولكنه ليس كذلك في حكم الله ...

#### \* \* \*

## \* إنه لم ينس مطلقاً زبارة ملكة التيمن لسليمان .

واعتبر هذه الزيارة عملاً عظيماً وبخ به الجيل الذي رفضه. فقال إن «ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه ، لأنها أتت من أقاصى الأرض لتسمع حكمة سليمان . وهوذا أعظم من سليمان ههنا » (مت ١٢: ٤٢) .

## \* وطوّب الرب أيضاً وكيل الظلم ، لاهتمامه بمستقبله .

على الرغم من أخطاء هذا الوكيل الذى أدت إلى فصله من وظيفته. وعلى الرغم من سلوكه الظالم لصاحب المال بالنسبة إلى مديونيه ... ومع ذلك يقول الكتاب «فمدح السيد وكيل الظلم ، إذ بحكمة فعل» (لو١٦١: ١- ٨). وجد له وسط أخطائه الكثيرة شيئاً يمدحه عليه ، وهو الحكمة في تدبير أمور المستقبل . وقدمه لنا مثالاً في الحكمة ، لا في الأخطاء ...

#### \* \* \*

## \* ومن محبة الله أن جملة واحدة جعلها سبباً في خلاص خطاة .

عبارة واحدة قالها العشار « اللهم ارحمني أنا الخاطىء » (لو١٨: ١٣)، جعلته يخرج من الهيكل مبرراً. إذ نظر الله إلى انسحاق وتوبة القلب، واعتبر هذه الجملة الواحدة كافية لأن ينال العشار المغفرة.

وبالمثل عبارة واحدة قالها اللص التائب «اذكرنى يارب متى جئت فى ملكوتك» (لو٣٣: ٣٣) ... أخذ الله ما فيها من إيمان وتوبة ، ووعد هذا اللص بأنه سيكون معه فى نفس اليوم فى الفردوس ... ولم يحاسبه على كل ماضيه الأثيم ، كما لم يحاسب العشار أيضاً على ماضيه الظالم .

وبالمثل أيضاً قبل إليه زكا العشار.

ما الذي فعله زكا لكي ينال إعلاناً عجيباً من الرب قال عنه فيه {اليوم حصل خلاص لهذا البيت} {لو1 ا 4: المجرد أن زكا {ركض متقدماً ، وصعد إلي جميزة لكي يراه} ... ولكن هذا العمل الذي يبدو صغيراً ، فيه الرب مشاعر عميقة وكثيرة تستحق الخلاص ، فاعترف زكا وقدم توبة وتعويضاً عن أخطائه ، واستحق أن يدخل السيد إلى بيته ...

\*\*\*

\* كذلك قد يبدو أن ما فعلته المرأة السامرية شيئاً ضئيلاً!!

الرب هو الذي قادها إلي الاعتراف والتوبة وإلي الإيمان. بل هو الذي ذكر لها خطايانا، دون أن تذكرها هي ... ربما اكتفي بإيماءة منها، أو بمجرد قولها { ليس لها زوج } { يو٤: ١٧}. وأكمل لها ما لم تقله .... وخلصت هذه المرأة ، ولم يوبخها الرب علي شيء من كل أخطائها القديمة!! ما أعمق حنوه!

\*\*

\* بل ما أعجب عمل المحبة الذي عامل به الرب لوطاً وأسرته .

لم يطلب لوط أن يخرج من مدينه سادوم الخاطئة ، وقد فقد هيبته فيها . بل أرسل الله ملاكين لإخراجه وأنقاذه من أجل شفاعة أبينا إبراهيم . ويقول الكتاب في خروج لوط { كان الملاكان يعجلان لوطاً قائلين : قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين ، لئلا تهلك بإثم المدينة ، ولما تواني ، أمسكا بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه ، لشفقة الرب عليه . واخرجاه ووضعاه خارج المدينة } { تك ١٦ ، ١٥ ، ١٦ ، وخلص لوط { لشفقة الرب عليه } علي الرغم من توانيه في الخروج يكفي انه أطاع ولو بدفعه دفعاً الى الخارج .

\*\*\*

ومن محبة الله في قبوله للعمل الصغير ، مثل الزرع الجيد .
 قال في مثل الزارع وبذاره { وسقط أخر علي الأرض الجيدة ، فأعطي ثمراً :
 بعضه مائه ، وآخر ستين ، وآخر ثلاثين } { مت١٣١ : ٨ } ... حتى الذي أعطى ثلاثين فقط

اهتبره من ثمر الأرض الجيدة ... يكفى أن الأرض قد أعطت ثمراً ، حتى لو كان قليلاً ...

\* يذكرنا هذا بأنه أعطى نفس البركة لصاحب الوزنتين، كما أعطاها لصاحب المؤنتين، كما أعطاها لصاحب المؤنتين، وأدخله إلى فرح سيده (مت ٢٤: ١٤- ٢٣).

**\* \* \*** 

\* يذكرنا هذا بقول الرب «كنت أميناً في القليل» (مت ٢٥: ٢١، ٢٣).

إن الأمين في القليل ينال نفس البركة و يدخل إلى الملكوت. إن الله لا ينظر إلى مقدار مسئوليتك، كبيرة وخطيرة أم صغيرة وضئيلة. إنما المهم أمانتك فيها للشك أن أمانة الشماس اسطفانوس أول الشهداء جعلته أمام الله في رفعة قد لا تقل عن الرسل...

\* \* \*

\* وتبدو محبة الرب وقبوله للعمل القليل ، في يوم الدينونة .

قال للذين أوقفهم على يمينه «تعالوا يا مباركى أبى، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم». لماذا؟ هل لعمل كرازى عظيم أوصلوا الإيمان به إلى كثيرين وأدخلوهم إلى عمق الروحيات؟! كلا، إنه يقول لهم «لأنى جمت فأطعمتمونى، عطشت فسقيتمونى. كنت غريباً فآو يتمونى، عرياناً فكسوتمونى ...» (مت ٢٥: ٣٤- ٣٣). وهل هذا القليل يارب يدخلهم ملكوتك مثل كبار الرسل وصانعى المعجزات؟! نعم، إن عبة الرب تسمح بهذا ...

## پذكرنا هذا أيضاً بأصحاب الساعة الحادية عشرة .

هؤلاء الذين جاءوا إلى كرمه فى آخر النهار، ولم يشتغلوا سوى ساعة واحدة. ومع ذلك أعطاهم نفس الأجر كالذين عملوا النهار كله، شفقة منه عليهم، إذ كانوا بطالين لأنه لم يستأجرهم أحد ( مت ٢٠: ١- ١٥).

ونحن نذكر هؤلاء في صلاة الغروب كل يوم، متذكرين شفقة الله على أولئك

الذين أتوا إليه متأخرين ، ونطلب إليه أن يحسبنا معهم ...

\*1

" محبة الله للذين عملوا قليلاً ، علمها الرب لتلاميذه أيضاً

فعاملوا كما الأمم لما قبلوا الإيمان وهكذا قالوا {لا ينقل علي الراجعين إلي الله من الأمم ، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم} وهكذا فعلوا {19،۲۰،۲۹: ١٠ } .

وبالمثل قال معلمنا بولس لأهل كورنتوس {وأنا أيها الأخوة لم استطع أن أكلمكم كروحيين ، بل كجسديين كأطفال في المسيح . سقيتكم لبناً لا طعاماً ، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون ...} { 1 كو٣ : ٢٠٨ } .

إن الله في محبته يرضي بالقليل الذي تبذله ، علي شرط أن يكون آخر جهدك ، لا عن إهمال ، بل عن ضعف ...

\*\*\*

\* وهكذا نقول في أوشيه القرابين }أصحاب الكثير وأصحاب القليل { ... ليس جميع بل نقول أكثر من هذا {والذين يريدون أن يقدموا لك ، وليس لهم} ... ليس جميع الناس في مستوي واحد من الروحيات . والله في محبته للبشر يقبل كل المستويات ، كل واحد حسب درجته . وفي الملكوت نجم يفوق نجماً في المجد { ١ كو ١٥ ا ٤١ } .

\* كل المستويات الروحية يقبلها في ملكوته.

يقبل الذين عاشوا في حياة الصلاة الدائمة وحيساة النسسك والزهد ، كالسسواح والمتوحدين . كما يقبل الذين عاشوا في المجتمع ومشغولياته ، وعلي قسدر طاقتهم وإمكاناتهم يصلون ويصومون . يقبل الرعية كما يقبل الرعاة . يقبل المخدومين كما يقبل الحدام ... في جسده أي الكنيسة أعضاء كثيرون . والله يقبل العين ، كما يقبل اليد والقدم . ومحبته تشمل الكل.

\*\*\*

\* وفي لقائه مع الشاب الغني ، نري مثالاً لتعامل الرب .

لم يطلب منه أولاً حياة الكمال في الزهد والتجرد . وإنما قال له {إن أردت أن تدخل الحياة ، احفظ الوصايا} . فلما أجاب {هذه كلها حفظتها منذ حداثتي} نقله الرب إلي الدرجة الأعلى وقال {أن أردت أن تكون كاملاً ، فاذهب وبع كل أملاكك واعط الفقراء ، فيكون كتر في السماء} {مت ١٩٠١ : ٢١-٢١} . هنا نري الرب في حنوه يتدرج مع النفس البشوية .

\*\*\*

\* وهو في حنوه أيضاً يقدر مشاعر الإنسان وحالته النفسية .

كان نيقوديموس أحد رؤساء اليهود ، وكان خانفاً منهم ، لذلك أيّ إلي المسيح لسيلاً {يو٣ ، ٢٠ ٢ } . وقبل الرب ذلك منه ، دون أن يسأله عن خوفه ... وتدرج معه ، إلي أن صار فيما بعد تلميذاً له ، واشترك مع يوسف الراعي في تكفينه {يو ١٩ : ٣٩ – ٤٠ } .

\*\*\*

\* نري كذلك قبول الله للعمل الصغير في حياة الملوك القديــسين في العهـــد القديم .

قيل عن سليمان الحكيم إن النساء الغريبات أغوينه في زمن شيخوخته ، وأملن قلبه وراء آلهة أخري . ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب كقلب داود أبيه إلى الما ١٠٤ . . . ونحن نعلم أن داود النبي كانت له أخطاؤه المعروفة والتي عاقبة الرب علمي بعضها الاصم ٢٠ ١ ٢٠ ١ - ١٠ الى . . . ومع ذلك يقول الكتاب إن قلبه كان كاملاً أمام الرب . . . لعل الله كان يقصد مجرد إيمان داود ، وعدم اتباعه آلهة أخري ما وهكذا قيل عن باقي الملوك القديسين في العهد القديم . كانوا كاملين من حيث الإيمان . . وقبل الله منهم ذلك . وكان يعفو عن أخطائهم بالتوبة .

\*\*\*

<sup>\*</sup> وعبارة }كامل{ قيلت أيضاً عن كثير من أنبياء العهد القديم ، وكانت لهم أخطاء... أيوب الصديق مثلاً ، قال عنه الرب أكثر من مرة أنه رجل كامل ومستقيم

(أى 1:  $\Lambda$ ) (أى  $\gamma$ :  $\gamma$ ). وعلى الرغم من ذلك سجل الوحى الإلمى عنه إنه «كان باراً في عينى نفسه» (أى  $\gamma$ :  $\gamma$ ). وقد وبخه أليهو بن برخثيل البوزى (أى  $\gamma$ ) (أى  $\gamma$ ). بل وبخه الله نفسه، وسأله أسئلة ليثبت له جهله (أى  $\gamma$ ). بل اعترف أخيراً بضعفه، وندم في التراب والرماد (أى  $\gamma$ ) (أى  $\gamma$ ) ... إلى أن اعترف أخيراً بضعفه، وندم في التراب والرماد (أى  $\gamma$ ) ... وحينئذ رفع الرب وجهه، وقال لأصحاب أيوب (... لم تقولوا في الصواب كعبدى أيوب» (أى  $\gamma$ ).

إن الله يعاملنا بالكمال النسبى ، الذي يناسب ضعفنا البشرى .

لأنه « يعرف جبلتنا . يذكر أننا تراب نحن » ( مز ١٠٣ : ١٤ ) .

لذلك يقبل أى عمل صغير نعمله ، و يطوبنا عليه .... بل كما يقول القديس يوحنا ذهبى الغم « ... إن الله يجول ملتمساً سبباً لخلاصك . حتى ولو دمعة واحدة تسكبها ... يسرع الله لأخذها ، قبل أن يخطفها منك شيطان المجد الباطل .

#### \* \* \*

## ولكن ليس معنى هذا أن نتهاون معتمدين على حنو الله ومحبته .

حقاً إن الله مستعد أن يقبل منا العمل الصغير . ولكن علينا نحن أن نبذل كل الجهد ، وأن نقاوم حتى الدم ، مجاهدين ضد الخطية (عب ١٢: ٤) . وأن نسعى نحو القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب . ونذكر باستمرار قوله «كونوا قديسين ، لأنى أنا قدوس» ( ١ بط ١ : ١٦) ( لا ١١: ٤٤ ، ٤٥) ... ونسير زمان غربتنا بخوف ( ١ بط ١: ١٧) « مكملين القداسة في خوف الله » ( ٢ كو٧ : ١) .





## الفصل الرابع ،

## محبذ لالله في شرلابع

- ١- في معاملة العبيد.
- ، في معاملة الغرب واليتيم والأرسلة
  - ٣- في معاملة الفقتراء والمساكين.
- ٤ شسرائعه أتخاصة بالرهن والقرض.
  - ٥ مشرائعه فني منع السرب .
    - 7- إنهاف المطلومين .
    - ٧ مستع العنفس .

شريعة الله مملوءة حباً لخليقته . كلها حنو وعطف ، على كل من هو محتاج إلى لمسة حنان ، يعلمنا بها كيف نعامل المساكين بالحب...

## 

## \* ومن ذلك : الشرائع الخاصة بالشفقة على العبيد .

فقد شملت الوصايا العشر إراحة العبد فى اليوم السابع. إذ قال الرب فى تقديس هذا اليوم «لا تصنع عملاً ما: أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك و بهيمتك ونزيلك الذى داخل أبوابك» (خر ٢٠: ١٠). «لكى يستريح عبدك وأمتك مثلك. وأذكر أنك كنت عبداً فى أرض مصر...» (تث ٥: ١٤، ١٥).

## وإلهنا المحب كما أراح العبد في اليوم السابع، أمر بتحريره في العام السابع..

فقال «إذا اشتريت عبداً عبرانياً، فست سنين يخدم، وفي السابعة يخرج حراً عباناً ... إن كان بعل إمرأة، تخرج إمرأته معه .. » (خر٢١: ٢، ٣). «في السنة السابعة، تطلقه حراً من عندك، لا تطلقه فارغاً . تزوده من غنمك ومن بيدرك ومن معصرتك، كما باركك الرب إلهك تعطيه . واذكر أنك كنت عبداً في أرض مصر .. » (تث ١٥: ١٢ ـ ١٥) .

#### \* \* \*

### وفي معاملة العبد الهارب يقول الرب:

« عبداً أَبْقَ إليك من مولاه ، لا تسلّم إلى مولاه . عندك يقيم فى وسطك فى المكان الله الذى يختاره فى أحد أبوابك حيث يطيب له . لا تظلمه » (تث ٢٣: ١٥). أى أن الله منح هذا العبد حق اللجوء إليك ... فغالباً لا يهرب العبد من سيده إلا إذا كان فى خطر

منه، وكان السيد قاسياً عليه .

\* \* \*

## كذلك أعطى الرب العبيد والأجراء الاستفادة بغلة العام السابع.

فقال « وأما السنة السابعة ففيها يكون للأرض سبت عطلة ، سبت للرب . لا تزرع حقلك ، ولا تقضب كرمك المحول لا تحصد ، وعنب كرمك المحول لا تقطف . سنة عطلة تكون للأرض ، و يكون سبت الأرض لكم طعاماً : لك ولعبدك ولأمتك ولأجيرك ولمستوطنك النازلين عندك ولبهائمك » (لا ٢٥ ك ٤ - ٧) .

\* \* \*

## وأمر الرب بالعتق لجميع العبيد في سنة اليوبيل .

وهى السنة الخمسون فى العهد القديم، وتكون مقدسة وعيداً. وقال عنها الرب «وتقدسون السنة الخمسين. وتنادون بالعتق فى الأرض لجميع سكانها» (لا ١٠: ١٠)... حتى الذى باع أرضه، يرد إلى ملكه فى سنة اليوبيل (لا ٢٥: ١٠، ٢٨).



### خهرت محبة الرب أيضا في معاملة الغريب.

فقال « ولا تضايق الغريب. فإنكم عارفون نفس الغريب، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر» (خر٢٣: ٩). وقال أيضاً «وإذا نزل عندك غريب في أرضكم، فلا تظلموه. كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم، وتحبه كنفسك لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر» (لا ١٩: ٣٣). وقال الرب أيضاً عن معاملة الغرباء في الأحكام «حكم واحد يكون لكم: الغريب يكون كالوطني» ( لا ٢٤: ٢٢).

\* \* \*

## \* وفي الشفقة على الغريب واليتيم والأرملة:

قال الرب «وإذا افتقر اخوك وقصرت يده عندك ، فاعضده غريباً أو مستوطناً ، فيعيش معك » (٢٥٧: ٣٥) ... «ولا تضطهد الغريب ولا تضايقه ... ولا تسىء إلى أرملة ولا يتيم . إن أسأت إليه ، فإنى إن صرخ إلى أسمع صراحه ، فيحمى غضبى

واقتلكم بالسيف . فتصير نساؤكم أرامل ، وأولادكم يتامى » (خر٢٢: ٢١\_ ٢٤).

**\* \* \*** 

## وقال عن نصيب الغريب واليتيم والأرملة في موسم الحصاد وفي العشور:

★ وعندما تحصدون حصيد أرضكم ، لا تكمل زوايا حقلك ، ولقاط حصيدك لا تلتقط . وكرمك لا تعلله ، و بثار كرمك لا تلتقط . للمسكين والغريب تتركه » (لا ١٩: ٩ ، ١٠) . وقال أيضاً «إن حصدت حصيدك في حقلك ، ونسيت حزمة في الحقل ، فلا ترجع لتأخذها . للغريب واليتيم والأرملة تكون ، لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يديك . وإذا تخبطت زيتونك ، فلا تراجع الأغصان وراءك . للغريب واليتيم والأرملة تكون » (تث ٢٤: ١٩ - ٢١) .

وقد أمر الرب أيضاً باعطاء اللاوى والغريب واليتيم والأرملة عند تعشير كلي عشور المحصول ، لكى يأكلوا و يشبعوا (تث ٢٦: ١٢). وقال أيضاً «في آخر ثلاث سنين ، تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة وتضعه في أبوابك ، فيأتي اللاوى الأنه ليس له قسم ولا نصيب معك ، والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك ، فيأكلون و يشبعون لكى يباركك الرب إلهك في كل عمل يدك الذي تعمل » (تث ١٤: ٢٨ ، ٢٩).

## المنسول والساكين

### وما أكثر وصايا إلهنا المحب في العطف على الفقراء :

فقال « إن كان فيك فقير ، أحد من أخوتك فى أحد أبوابك فى أرضك ... فلا تقسّ قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير ، بل افتح يدك له » (تك ١٥ : ٧ ، ٨) .

بل يقول الكتاب أيضاً «الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد البتامي والأرامل في ضيقهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم» (يع ١: ٧٧). و يقول الكتاب أيضاً «من يسد أذنيه عن صراخ المسكين، فهو أيضاً يصرخ ولا يستجاب» (أم ٢١: ١٣).

\* \* \*
 بل الرب يعتبر من يقدم إلى المساكين ، كأنه يقدم له شخصياً .

فيقول للذين يقفون عن عينه في يوم الدين «تعالوا إلى يا مباركي أبي، رثوا عد الملكوت المعدّ لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريباً فآو يتموني، عرياناً فكسوتموني، مريضاً فزرتموني، عبوساً فأتيتم إلى ... الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الأصاغر، فبي قد فعلتم» (مت ٢٠: ٣٤- ٤٠).

**\* \* \*** 

إن الشفقة على المساكين، جعلها الرب من أساسيات مسحته .

فقال « روح السيد الرب على ، لأن الرب مسحنى لأ بشر المساكين ، أرسلنى لأعصب منكسرى القلب ، لأنادى للمسبيين بالعتق ، وللمأسورين بالإطلاق ... لأعزى كل النائحين ... لأعطيهم جالاً عوضاً عن الرماد ، ودهن فرح عوضاً عن النوح .. » (أش ٦٦ : ١- ٣).

\* \* \*

## \* وتظهر محبة الله أيضاً في منع تأخير أجرة الأجير أو طلب الفقير:

فيقول في ذلك «لا تظلم أجيراً مسكيناً وفقيراً من أخوتك أو من الغرباء الذين في أرضك في أبوابك. في يومه تعطيه أجرته، ولا تغرب عليها الشمس، لأنه فقير وإليها حامل نفسه. لئلا يصرخ إلى الرب فتكون عليك خطية » (تث ٢٤: ١٤، ١٥).

و يقول الكتاب أيضاً «لا تمنع الخير عن أهله، حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فاعطيك غداً، وموجود عندك» (أم ٣: ٢٧، ٢٨).

## الترقيق والمناوع

## وقد ظهرت محبة الرب أيضاً في شريعة الرهن والقرض.

فمنع أن يسترهن شخص الأساسيات التي يجتاجها الفقير وتكون ضرورية له. فقال: «إن ارتهنت ثوب صاحبك، فإلى غروب الشمس ترده له. لأنه وحده غطاؤه. هو ثوبه لجلده. في ماذا ينام؟! فيكون إذا صرخ، إلىّ، إنى أسمع. لأنى رؤوف» (خر٢٢: ٢٦، ٢٧).

وقال أيضاً «لا يسترهن أحد رحى أو مرداتها، لأنه إنما يسترهن حياة» (تث ٢٤: ٦). ذلك لأن الرحى التي يطحن عليها صاحبها غذاءه، أو يستخدمها لرزقه، إنما تمثل حياة بالنسبة إليه.

و بالمثل قال « لا تسترهن ثوب الأرملة » ( تث ٢٤ : ١٧ ) .

\* \* \*

ومن الناحية النفسية أو الإنسانية في مسألة القرض والرهن، قال الرب «إذا اقرضت صاحبك قرضاً، فلا تدخل بيته لكى ترتهن رهناً منه. في الخارج تقف. والرجل الذي تقرضه، يخرج إليك الرهن إلى خارج. وإن كان رجلاً فقيراً، فلا تنم في رهنه. ردّ إليه الرهن عند غروب الشمس، لكى ينام في ثوبه و يباركك، فيكون لك برّ لدى الرب إلهك » (تك ٢٤: ١٠- ١٣).

\* \* \*

كل هذه كانت وصايا في العهد القديم ، التي تناسب مستوى روحيات الناس وقتذاك. أما في العهد الجديد، فإن الرب يقول في العظة على الجبل «من سألك فاعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده» (مته: ٤٢). وقال أيضاً «إن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم، فأى فضل لكم؟! فإن الخطاة أيضاً يفعلون هكذا. بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا واقرضوا و وأنتم لا ترجون شيئاً ، فيكون أجركم عظيماً ، وتكونوا بني العلى» (لود: ٣٤، ٣٥) «كل من سألك فاعطه، ومن أخذ الذي لك ، فلا تطالبه» (لود: ٣٠). وقال كذلك على لسان المعمدان «من له ثوبان ، فليعط من ليس له . ومن له طعام فليفعل هكذا» (لوس: ١١).

\* \* \*

## ومن محبة الله تعليمه عن الديون في سنة الإبراء .

إذ قال « فى آخر سبع سنين تعمل إبراء. وهذا هو حكم الإبراء: يبرىء كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه. لا يطالب صاحبه أو أخاه، لأنه قد نوى بإبراء للرب» (تث ١٥: ١، ٢).

\* \* \*



## \* ومن محبة الله أيضاً تعليمه عن منع الربا:

راذ قال «لا تقرض أخاك بربا ، ربا فضة أو ربا طعام ، أو ربا شيء مما يقرض بربا» (تث٢٣: ١٩) «لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة ، بل أخشَ الرب إلهك ، فيعيش أخوك معك . فضتك لا تعطه بالربا . وطعامك لا تعطه بالمرابحة» (لا ٢٠) فيعيش أخوك معك . فضتك لا تعطه بالربا . وطعامك لا تعطه بالمرابحة» (لا ٢٠) . ٣٧ ، ٣٧) . «إذا أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك ، فلا تكن له كالمرابي . لا تضعوا عليه ربا» (خر٢٢: ٢٠).

لقد منع الله أخذ الربا من الفقير، لأنه لا يملك، ولأن أخذ الربا يزيده فقراً على فقراً على فقراً وهذا ضد الرحمة والمحبة. ويختلف الوضع بالنسبة إلى المصارف (البنوك)، حيث أن المال الذي تضعه فيها، تستخدمه في استثمار اقتصادي وتربح به. فتكون أنت شريكاً في هذا الربح، باعتبار أنك شريك في رأس المال المستثمر...

## 

## \* ومن محبة الله أيضاً الدفاع عن المظلومين والمساكين .

يقول المزمور عن الرب « الرب يحكم للمظلومين » (مز١٤٦: ٧). «الرب يقوم المنحنين ... الرب يحفظ الغرباء يعضد اليتيم والأرملة » (مز١٤٦: ٨، ١). (مز١٤٥: ١٤). «الرب يجرى حكماً للمساكين وحقاً للبائسين » (مز١٤٠: ١٤).

و يقول الرب « من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين ، الآن أقوم \_يقول الرب\_ أصنع الخلاص علانية » (مز١١: •)

\* \* \*

و يعطينا الكتاب مثلاً لدفاع الرب عن نابوت اليزرعيلى، وعن أوريا الحثى. فلما اغتصب أخاب الملك وزوجته إيزابل حقل نابوت اليزرعيلي ودبرا مؤامرة فقتلاه ، وإذا بالله يتدخل ويرسل إيليا النبي ليقول لآخاب الملك {في المكان الدي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي ، تلحس الكلاب دمك انت أيضاً ...} { المل ٢ : ١٩ } . وقد كان أنتقم الرب من آخاب وزوجته إيزابل ، لدم نابوت اليزرعيلي الذي ظلم منهما .

وبنفس الأسلوب ، وعقوبة أخري ، عقب الرب داود الملك انتقاما لدم أوريا الحشي الذي ظلم منه وتم قتله {٢صم٢ : ١٧-٧) .

وبالمثل أنتقم الرب لدم هابيل الصديق الذي قتله أخوه {تك ٤} .

\* ولكي ينقذ الرب الذين قتلوا خطأ ، أقام لهم مدن الملجأ .

فأمر موسي بتخصيص ستة مدن تسمي {مدن الملجأ } . وقال في ذلك : {تعينسون لأنفسكم مدناً تكون مدن ملجأ لكم ، ليهرب إليها القاتل الذي قتل نفساً سهواً . فتكون لكم المدن ملجأ من الولي . لكي لا يموت القاتل ، حتى يقف أمام الجماعة للقضاء ... } {عده ٢٠١١ ك ... ما أعجب محبة الله وحنوه ، إذ يشفق على هؤلاء ويحميهم ولى الدم ...

\*\*\*

### منع العنف

ومع محبة الله أنه منع العنف والتسلط (٢٥٧ :٣٥٤٦،٥٣) .

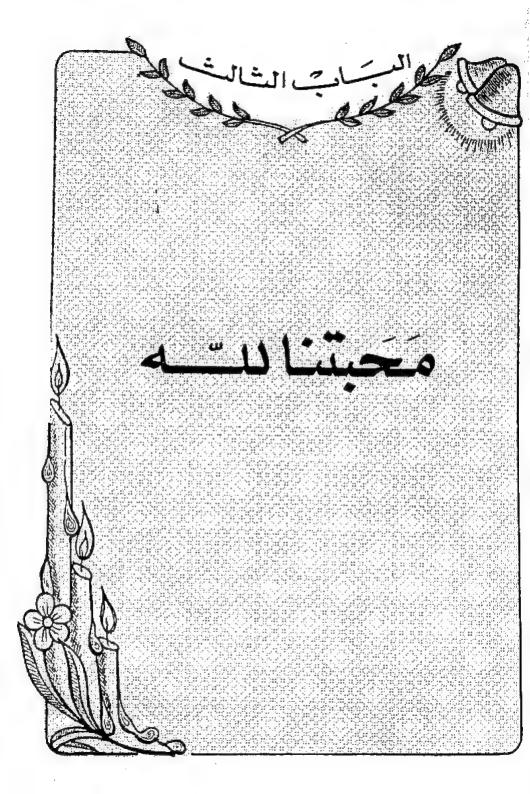

## فصول هـ ذا الباب :

- ١- أهمية حبسالته ، وستائجها .
- ، لماذا نحب الله ؟ وماهى عوائق المحبّة .
- ٣- كيف نحت الله ؟
- بعدم الاستفناءعنه . بطرد كل محبة مضادة .
  - ع خت الله بتذكار إحسانات إلينا .
    - ه خسب الله باللفكيرفسيه .
  - ٦- خته بانخاذه صديقاً ، وبعشريته -
- ٧- بخبه بتأمل صفاته الجميلة وعلاقته بقديسيه .
- ٨- عضبه بتأمل سيرالقديسين الذين أجهم وأحبوه-
  - و منحب الله ، بالصلاة ، صلاة الحسب .
    - ١٠ وسائل أخرى لمحبة الله:
- مغافة الله رجبة الخير/مخبة السناس-
  - وسائط النعمة رتذكارالموت والأسبدية.
    - ١١ علامات محبسنا للته .

# الفصيل الأول :

# أهيته محبتنا للة ونتابحها

## أهمية لحبتنالك

إن الله لا يريد منك سوى شيء واحد، فيه تكمن جميع الوصايا، وهو المحبة. إن أحببت الله تكمل كل ما هو مطلوب منك. وإن لم تكن تحبه، فباطل هو كل عملك..!

فَالله على يريد قلبك ، وقلبك كله . وهكذا قيل في شريعة موسى «تحب الرب إلهك من كل قلبك ، ومن كل قدرتك » (تث ٦). وقد أكد السيد المسيح هذه الوصية في (مت ٢٢). ويقول الرب في سفر الأمثال «يا ابنى اعطنى قلبك» (أم ٢٣: ٢٦). واعطاؤه قلبك تعنى كل القلب ، وليس مجرد جزء منه . وإلا فما هو مصر باقى الأجزاء .

#### \* \* \*

## إن الدين يا أخوتي ، ليس هو مجرد حلال وحرام !

أو مجرد أوامر ونواهى ، وناموس ونعمة ، بقدر ما هو حب ، نحو الله والناس. ومن هذا الحب ينبع كل خير.

وإن كنت لا تحب الله والناس ، فلست إنساناً متديناً ، مهما كانت لك صلوات وأصوام وقراءات وتأملات ، ومنح وعشور وخدمة ووعظ ...

### فالله يريد الحب ، وليس مجرد الممارسات .

لا تظن أن الله يطلب منك واجبات أو فروضاً ، أو مجرد وصايا ترغم نفسك عليها ، لكى تظهر مطيعاً لأوامره ، أو لتكون باراً فى عينى نفسك ... إن كل ما يريده هو أن تحبه كما أحبك . وهذا الحب الذي يريده ليس هو أمراً موجهاً إليك ، إنما هو متعة مقدمة منه لك . تشعر فيها بالفرح ، إن كان قلبك نقياً وحياتك روحية ...

## إن كنت لا تحب الله ، فأنت لم تعرفه بعد .

على أن معرفة الله أمر من المفروض أن يكون للمبتدئين. أما عن الكاملين فالمطلوب منهم هو الثبات في الله الله عنه «اثبتوا في وأنا فيكم » تماماً «كما يثبت الغصن في الكرمة » (يوه ١). فهل تشعر أنك في الله كالغصن في الكرمة ، وعصارة الكرمة تسرى فيك ، وتصبح على صورتها .

#### \* \* \*

## أنت لست غريباً عن الله ، ومحبته ليست غريبة عليك .

فأنت ابن له . والمفروض أن الابن يحب أباه . وأنت هيكل لروحه القدوس، وروح الله ساكن فيك (١كو٣، ٥). هو الأصل وأنت فيع . هو الرأس وأنت عفو في الجسد. حقاً كما قال بولس الرسول «هذا السر عظيم) (أف ٥).

إن كان الحب الحقيقى لله ، هو الثبات فيه ، فماذا تكون الخطية إذن سوى انفصال عن الله ، إذ ليست هناك شركة بين النور والظلمة ... ما أصعب أن تتحول من الحب إلى الخصومة !!

#### \* \* \*

## أنت تحب الله ، وتحب كل الناس داخل محبة الله .

لا تسمح بوجود عبة في قلبك تتعارض مع عبة الله ، فهذه خيانة لله الذي خلقك ورعاك وفداك... والكتاب يقول «عبة العالم عداوة لله» (يع ٤) . وقيل «إن أحب أحد العالم ، فليست فيه عبة الآب» ( ١ يو ٢) . ولذلك فإن الكنيسة تقول لنا في كل قداس «لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم . لأن العالم يبيد وشهوته معه» ( ١ يو ٢ ) .

#### \* \* \*

## كذلك لا نحب أحداً أو شيئاً أزيد من محبتنا لله .

فقد قال الرب «من أحب أباً أو أماً أكثر منى فلا يستحقنى ، ومن أحب إبناً أو إبنة أو زوجة أكثر منى فلا يستحقنى » ... وهكذا قال الآباء الرسل «ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس » .. بل حتى نفسك ، لا تحبها أكثر من الله ، بل تضبطها وتقمعها في طاعته . وتذكر ذاتك ، وتبغض نفسك من أجل الرب ... وإذا أحببت الله من كل

القلب، لا تسمح لأى شيء أن يفصلك عنه . فقد قال الرسول:

« من يفصلني عن محبة المسيح ؟! ... » ( رو ٨ ) .

لا شدة ولا ضيق ، ولا قوات حاضرة ولا مستقبلة ... ولا أية شهوة أو رغبة ... ما أعجب قصة ذلك القديس الذي كان سائراً في البرية يصلى . فأتى ملاكان سار واحد عن يمينه ، والآخر عن يساره ، ولكنه لم يسمح لنفسه أن ينشغل بهما عن صلاته . بل قال في فكره «من يفصلني عن عبة المسيح ؟! لا ملائكة ولا رؤساء ملائكة »!! واستمر في عمق صلاته ...

\* \* \* \* الله عن عبة الله هي عبة غريبة خاطئة .

وكل محبة تنافس الله في قلبك ، اهرب منها .

ولكنك يمكنك أن تحب كل الناس من أجل الله ، وداخل محبة الله . تحبهم فى المسيح يسوع الذى أحبهم . ولا تحبهم أكثر من الله . وحتى العالم الخاطىء، تحبه أيضاً لكى تقوده إلى محبة الله ، لا لكى يشغلك عنه ...

\* \* \* \* القلب كله ملك لله ، فلا تسلبه شيئاً من حقوقه .

إن كان قد قال عن العشور «سلبتمونى، قال الرب» (ملا)، فكم بالأكثر نسلبه، إن أعطينا قلبنا لشىء ضده، أو فضّلنا آخر عليه ؟! لذلك شبهت النفوس المحبة لله بالعذارى، وقيل في سفر النشيد «أحبتك العذارى» (نش ١)، واللائى دخلن الملكوت شبهن بخمس عذارى حكيمات (مت ٢٥). وقال بولس الرسول «خطبتكم لرجل واحد، لأقدم عذراء عفيفة للمسيح ...» (فلماذا هذه التشبيهات كلها؟

## لأن العذراء لم تعطِ ذاتها لآخر ...

و ينطبق الأسم على كل نفس لم تعطِ قلبها لغير الله. و يتساوى فى هذا المتزوجون وغير المتزوجين، مادام القلب فى محبته مكرساً لله وحده... وهكذا قالت عذراء النشيد «أنا لحبيبى، وحبيبى لى» أنا لست لشىء آخر... ونلاحظ هنا استخدام كلمة «حبيبى» بدلاً من كلمة ربى وإلهى، بسبب عاطفة الحب، التى ندعوه بها أبانا...

## إنه حب متبادل بين الله والنفس البشرية .

بسببه قال بولس الرسول «خسرت كل الأشياء، وأنا أحسبها نفاية لكى أربح المسيح ... وأوجد فيه» (في ٣) ... فإن كنا نتعلق بشيء في العالم يشغلنا عن محبة الله، فهذا دليل على أن محبتنا لله ليست كاملة ... لقد استطاع القديسون أن يفرغوا قلوبهم من كل حب ، لكى يكون الله هو الكل في الكل في قلوبهم ... لكى يكون الفكر كله لله ، والعاطفة كلها لله ، فالحاجة إلى واحد ...



## فإن أحببت الله ، تحب أن تتكلم معه ، فتحب الصلاة .

وتجد لذة فى الحديث مع الله ، وتكون صلاتك مشبعة بالاشتياق إلى الله ، وإلى البقاء فى حضرته . وتقول مع داود النبى «باسمك ارفع يدى ، فتشبع نفسى كما من شحم ودسم» . فهل لك هذا الشبع الروحى فى الصلاة ؟ هل الصلاة تغذيك وتعزيك وتفرحك ، وتسمو بك فى أجواء عليا أرفع من مستواك ؟ وهل كل كلمة من الصلاة لها مذاقة حلوة فى فمك وفى ذهنك ومصدراً لتأملات ؟!

أم أنت تقاوم نفسك وتغصب نفسك ، لكى تصلى ! أو تلتمس أعذاراً كثيرة لكى لا تصلى ؟! محتجاً بالتعب وضيق الوقت. بينما السبب الوحيد لعدم صلاتك ، هو أنك لا تحب الله . فلو كنت تحب الله ، كنت تشتاق إلى الحديث معه . ولو أحببت الصلاة ، تحب الله . فمتى إذن تحبه وتحبها ؟

\* \* \*

## الذي يحب الله لا يخطىء ، لأن محبته لله تمنعه من مخالفته .

وهذا واضح من الرسالة الأولى للقديس يوحنا الرسول ، حيث يقول و يكرر إن «المولود من الله لا يخطىء» «لأن زرعه ثابت فيه» «والشرير لا يسه». بل يقول عنه أكثر من هذا إنه: «لا يستطيع أن يخطىء» (١يو٣، ٥). أصحبت طبيعته لا تقبل الخطية. المحبة رفعته فوق مستوى الخطية، وفوق مستوى الوصية، وفوق مستوى الحسد...

فهو يمتنع عن الخطية ليس خوفاً من العقوبة ، ولا رعباً من جهنم ، إنما بسبب محبته لله ، وبالتالي محبته للخير. وهنا نقول:

\* \* \*

الإنسان الذي يحب الله ، تتحد مشيئته مع مشيئة الله .

فهو فى محبته لله يقول له « لا تسمح يارب أن أشاء شيئاً لا تريده أنت. لتكن مشيئتي إذن هى مشيئتك. ولتكن مشيئتك هى مشيئتي، بل ليتني لا تكون لى مشيئة على الاطلاق. بل ما تضعه أنت فى فكرى، وفى قلبى، هو الذى أعمله بكل رضا وحب.

\* \* \*

لذلك فالذي يحب الله لا يجد صعوبة في تنفيذ وصاياه .

« لأن وصاياه ليست ثقيلة » كما قال القديس يوحنا الرسول « والذي يحب الله ، عب وصاياه أيضاً » ويجدها سراجاً لرجله ونوراً لسبيله ، و يكون « في ناموس الرب مسرته ، وفي ناموسه يلهج نهاراً وليلاً » و يقول للرب « وجدت كلامك كالشهد فأكلته » إنه أحلى من العسل والشهد في فمي فرحت به كمن وجد غنائم كثيرة (مر١١٩) .

\* \* \*

روصية الله ليست صعبة أمامه ، لأنه لا توجد في قلبه النقى أية شهوة خاطئة تقاوم وصية الله .

ولأنه يعمل بمضمون هذه الوصية ، حتى دون أن يقرأ عنها . إن المحبة رفعته فوق مستوى الوصية . ولم يعد داخلاً تحت سيطرتها . الوصية لا تشكل عبثاً عليه ، وهى ليست مجرد أمر ، بل هى نور يضى اله الطريق إلى الله ، حتى لا يضل بحيل العدو أو بخطأ الأفكار . إنها الوسيلة التي بها ينقى الله قلبه ، فيصير حسب قلب الله . إنها الطريقة التي تجعل منه صورة لله ومثاله . حقاً إن الله من مجبته لنا ، منحنا وصاياه . ونحن من مجبتنا له نطيع هذه الوصايا ، بل ونفرح بها كرسالة إلينا من الله الذى نحبه .

\* \* \*

## الذي يحب الله لا يرى أن الوصية تقيده ، بل ترشده .

إنها ليست قيوداً على إرادته ، ولا هي حدّ لحريته ، لأن الخطية والعادات السيئة هي التي تقرره والذي يحب الله لا يرى الوصايا ضغطاً على إرادته ، لأن إرادته المتحررة تفرح بالوصايا التي قررها الله لمنفعتنا ...

## الذي يحب الله ، يسعده أن يدعو جميع الناس إلى محبته .

مثلها فرح يوحنا المعمدان إذ رأى الناس يلتفون حول المسيح. وقال «من له العروس فهو العريس. أما صديق العريس فيرى ويفرح. لذلك فرحى قد صار كاملاً» (يو٣).

لذلك فهو يخدم ، لأنه يحب إلله ، ويحب ملكوته ، ويحب أن ينتشر هذا الملكوت ، وتحب أن ينتشر هذا الملكوت ، وتنتشر كلمة الله ، و يزداد عدد الذين يتبعون طريق الرب ويحبونه .

#### **\* \* \***

## وهكذا ينجح في حياة الخدمة ، من يرى الخدمة حباً .

حباً لله وللناس وللملكوت . حبه لله يقوده إلى خدمتهم ، لكى يذوقوا و ينظروا ما أطيب الرب ... وكلما يخدمهم يزداد محبة لهم . وكلما يجبهم تزداد خدمته لهم .

وهوحينما يعطى، إنما يعطى عن حب ، لأنه مكتوب :

## « المعطى المسروريجبه الرب » .

لا عن طلب أجر من الله ، وإنما بسبب الاشفاق العجيب الذى فى قلبه من نحو المحتاجين . لذلك فإن عطاءه يرتفع فوق مستوى العشور والبكور والنذور ، و يرتفع فوق مستوى الأرقام . فيعطى بسخاء ولا يعير .

ولا يسأله الله كم أعطى ؟ وإنما كم أحب .

و يكافئه على الحب الموجود في عطائه ، وليس عن الكمية ...



الذي يحب الله ، بالضرورة يحب الخبر ، ويحب حياة القداسة .

عبة الإنسان لله توصله إلى عبة الفضيلة . كما أن محبة الفضيلة توصل أيضاً إلى محبة الله ، وتجعله يرتفع عن مستوى الصراع مع الخطية ، لأنه ما عاد يحبها ، بل أصبح يشمئز منها . لأنه ثبت في الله ، والله نور ، والخطية ظلمة ، ولا شركة للنور مع الظلمة ...

الذى يحب الله ، يصبح هيكلاً للروح القدس ، والروح القدس يسكن فيه ، ويعمل به ومعه . وهو لا يمكن أن يسمح لنفسه بأن يحزن روح الله الذى فيه بخطية من الخطايا ، لذلك لا يخطىء ...

وهو يعرف تماماً أنه لو أخطأ ، يقول له الرب كما قال لملاك كنيسة أفسس « عندى عليك أنك تركت محبتك الأولى » (رؤ٢).

ولكن الإنسان المحب لله حقاً ، هو ثابت في محبته ، وثابت في حياة القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب.

وفى محبته للخير ، لا يجاهد للوصول إلى التوبة ، لأنه قد أجتاز هذه المرحلة ، إنما كل جهاده هو للنمو فى حياة البر وعمل الخير. إنه جهاد إيجابى ، وليس جهاداً سلبياً . هو انتقال فى حياة القداسة من درجة إلى درجة أعلى . إنه جهاد لذيذ بلا تعب داخلى .

فهو فی محبته للرب ، قد دخل إلى راحة الرب ، واستراحت روحه فيه . دخل إلى سبته الروحى الذى لا ينتهى ، يتدرج فيه من خير إلى خير أكبر، بلا تغصب ، بل فى متعة روحية ، يفعل الخير تلقائياً بلا تغصب ...

#### **\* \* \***

هذا الذي يحب الخير لا يحتاج إلى الوصية التي تدعو إلى الحير. بل يصنع الخير بطبيعته الحيرة، إذ صار الخير من مكونات طبيعته كصورة الله.

الذي يحب الله ويحب الخير ، يفعل الخير كشيء عادى طبيعي ، كالنفس الذي يتنفسه ، دون أن يشعر في داخله أنه يعمل شيئاً زائداً أو عجيباً ، ودون أن يأخذه الزهو بما فعل . ولهذا فهو لا يفتخر مطلقاً بشيء من فضائله ، لأنه يراها شيئاً عادياً . وثانياً لأنه من محبته لله ، ينسب كل شيء حسن يعمله إلى عمل الله . كما قال بولس الرسولي «لا أنا ، بل نعمة الله العاملة معي » (١كوه١) .

الفصهل الشاني ع

# مازل خبت اللك ؟ وما العرونق الستى تمنع محبتنالسه ؟

## الماذ(نحت)السه

فلتأخذ سفر النشيد الذي يعطينا مثالاً عن محبة النفس لله. فلماذا كانت تحبه ؟

## ١ ـ أول كل شيء ، هو أن حب الله منعتها ولذتها :

تقول له « حبك أطيب من الخمر» (نش ١: ٢). إنها محبة تسكر. تنتشى بها النفس. بل تقول « إنى مريضة حباً » (نش ٢: ٥). أى أن محبة الله قد دغدغت جسمها، فلم تعد تحتمل تلك الطاقة الجبارة من الحب الإلمى.

جسدها أضعف من طاقات الروح . فلم تعد طاقة الجسد تحتمل الحب الإلهى، فأصبحت مريضة حباً ...

إنسان ترتفع درجة حرارة جسده ، إذ هو مريض جسدياً . وإنسان آخر ترتفع بالحب درجة حرارة روحه ، فإذا هو مريض حباً ... (مدروخ) من الحب الإلهى . مثلما قيل لبولس الرسول «كثرة الكتب حوّلتك إلى الهذيان يا بولس» (أع ٢٦: ٢٤) .

هذا الهذبان البولسي المقدس ، نشتهي نحن جميعاً أن نصاب به ...

إنسان من فرط الحب الإلهى الذى فيه ، يتكلم كلاماً لا يفهمه الناس ، و يشعر بشعور لا يدركه الناس ، فيحسبونه يهذى ...!

\* \* \*

مشكلة أهل العالم ، أن محبة العالم تتصارع فيهم مع محبة الله . فالجسد يشتهى ضد الروح التي تشتهى الله ( غل ٥ : ١٧) . فهم يلتذون بالعالم، فيما يريدون أن

يحبوا الله!! وهكذا يوجد في حياتهم شيء من التضاد ومن التناقض، ومن الصراع، بغير استقرار.

أما الإنسان الذي يحب الله حقاً ، ومحبة الله هي متعته ، فليس فيه صراع ولا تضاد , ولا يتعب في تنفيذ وصية الله ، لأنها لذته ...

إنه يتغنى بوصايا الله ، كما تغنى بها داود فى مزاميره «وصاياك هى لهجى» «سراج لرجلى كلامك، ونور لسبيلى» «محبوب هو اسمك يارب، فهو طول النهار تلاوتى» (مز١١٩)... أو كما تقول عذراء النشيد «اسمك دهن مهراق» ونترجها فى القداس الإلمى «طيب مسكوب هو اسمك القدوس»...

« طیب مسکوب هو اسمك ، لذلك أحبتك العذاری» (نش ۱: ۳). ونعنی بالعذاری النفوس التی لم تعطِ ذاتها لآخر، إذ أحبت الرب من كل القلب. سواء أكانت هذه النفوس من البتوليين ، أو المتزوجين ، لذلك فإن الكتاب . لقبّ كل الذين يخلصون بخمس عذارى حكيمات ...

#### \* \* \*

## ٢ - النفس تحب الله ، لأنها لا تجد له شبيها ...

كما نغني له في التسبحة ونقول «من في الآلهة، يشبهك يارب؟! أنت الإله الحقيقي، صانع العجائب..».

إن الله ، إذا قارنا محبته بكل مشتهيات العالم ، وكل آلهته ، نجده يفوقها جيعاً ، لذلك تقول عذراء النشيد:

## « حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة» (نش ٥: ١٠).

أبيض فى نقاوة قلبه ، وفى أنه النور الحقيقى ... وأحمر فى الدم المسفوك الأجلنا ولأجل خلاصنا ... وهو مميز بين ربوة . أى إن وضعت حبيبى بين عشرة آلاف ، أجده مميزاً بينهم .... متى إذن يتميز الله فى قلبك عن كل مشتهيات الدنيا وكل سكانها ، وتجده يفوقهم جميعاً ... ؟

كل شهوات العالم زائلة ، تنتهى بعد حين ، أما محبة الله ، فتبقى إلى الأبد. شهوات العالم سطحية ، أما محبة الله فلها عمق ، ولها قدسية ، وترفع مستوى الإنسان ،

في حين أن شهوات العالم تهبط عستواه ...

كلما أحبك يارب، ترفعنى إليك، لأعيش في السماويات. أما إن أحببت العالم، فإنه يهبطني معه إلى الأرض، إلى التراب والأرضيات...

\* \* \*

## ٣ \_ نحن أيضاً نحب الله من أجل بهائه .

إنه « أبرع جمالاً من بنى البشر » ( مز ٤٠ : ٢ ) .

تنادیه عذراء النشید فتقول « ها أنت جیل یا حبیبی » ( نش ۱ : ۱۹) . فهل حقاً نری الله کذلك ؟

ربما إنسان يسير فى طريق الله ، فيجد أن الباب ضيق ، والطريق كرب (مت ٧ : ١٤) . ويجد أن الوصية ثقيلة ، ولولا خوف الأبدية ما كان يستمر . فيقول للرب : من أول معرفتى لك ، عرفت التجارب والضيقات ( يو ٢٦ : ٣٣) . وعرفت الصليب وجنسيمانى ، وعرفت البكاء والدموع (مت ٥ : ٤) .

وهكذا لا يرى الحياة مع الله جميلة !!

أما الذي يحب الله ، فكل شيء جيل في عينيه : الله وصليبه ، وتجاربه ، ووصاياه .

و يرى طريق الرب حلواً ، مهما كان ضيقاً ... يكفى أنه يوصل إلى الملكوت ... ولا تحزنه التجارب ، إذ يرى فيها بركاتها ، فيغنى مع يعقوب الرسول «احسبوه كل فرح يا أخوتى ، حينما تقعون فى تجارب متنوعة » (يع ١: ٢) ، و ينشد مع بولس الرسول «افرحوا فى الرب كل حين ، وأقول أيضاً افرحوا » (فى ٤: ٤) ومن أجل عبته لوصايا الله ، يقول مع يوحنا الرسول إن «وصاياه ليست ثقيلة» (١يوه: ٣) .

### عذراء النشيد تغنى بجمال الرب فتقول:

« حلقه حلاوة . كله مشتهيات » ( نش ه : ١٦ ) « فتى كالأرز ، طلعته كلبنان » (نش ه : ١٥) ... وتشرح باقى صفاته ، حقاً إن الوجود مع الله ، هو شهوة نشتهيها . وكما قال بعض الآباء إن القداسة هى استبدال شهوة بشهوة ، إذ نترك شهوة

العالم، لنحظى بشهوة التمتع بعشرة الله... نشتهى الله وكل ما يتعلق به، وكل ما يوصلنا إليه. ونجد فيه لذتنا وفرحنا ومعه لا يعوزنا شيء...

## ما أجل التأمل في صفات الله . إنها تغرس محبته في القلب.

الله المحب ، الطويل الروح ، الكثير الرحمة ، الجزيل التحنن ، الذي لم يصنع معنا حسب خطايانا ، ولم يجازنا حسب آثامنا ( مرسم) . الله الكلى القداسة ، الكلى الحكمة ، الكلى القدرة ، المخبأة فيه كل كنوز الحكمة والعلم ( كوم : ٣) ... الله الذي نتغنى بصفاته في القداس الغريغوري وفي تحليل آخر كل ساعة ، وفي صلوات المزامير.

\* \* \*

## ٤ ـ نحب الله ، لأنه أحبنا قبلاً ( ١يو ٤ : ١٩ ) .

هو الذي أحينا وفدانا . لأنه « هكذا أحب الله العالم ، حتى بذل ابنه الوحيد ، لكى لا يُهلك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة الأبدية » (يو٣: ١٦) ... «هذه هى المحبة . ليس أننا نحن أحببنا الله . بل أنه هو أحبنا ، وأرسل ابنه كفارة لخطايانا » (١يو٤: ١٠) .

نحبه لأنه نقشنا على كفه ( أش ٤٩ : ١٦ ) . ووعدنا بأن «كل آلة صُورَت ضدنا لا تنجح» (اش٤٥: ١٧)، وأن أبواب الجحيم لن تقوى علينا (مت١٦: ١٨). وما أكثر وعوده المعزية ...

\* \* \*

## ه ـ نحب الله ، لأنه أبونا ، وراعي نفوسنا .

هو الذي تغنى داود برعايته فقال « الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. في مراع خضر بربضني، إلى ماء الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر..» (مر٣٣). هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف (يو١٠: ١١، ١١). وهو الذي قال «أنا أرعى غنمي وأربضها ... وأطلب الضال، وأسترد المطرود، وأجبر الكسير، واعصب الجريح» (حز٣٤: ١٦). وعذراء النشيد تسميه «الراعي بين السوسن» (نش٠٢: ١٦).

هو الأب الحانى على أولاده ، الذين يعطيهم خيراته بكل سخاء ، ويهتم بهم ، ويغدق عليهم من عطاياه ، حتى أن داود النبى يقول فى المزمور «باركى يا نفسى الرب ، ولا تنسى كل احساناته ، الذى يغفر جميع ذنوبك ، الذى يشفى كل أمراضك ، الذى يفدى من الحفرة حياتك ، الذى يكللك بالرحمة والرأفة ، الذى يشبع بالخير عمرك ، فيتجدد مثل النسر شبابك » (مز١٠٠٠ - ٥) .

#### **\*\* \* \***

## ٩ ـ إننا نحب الله ، لأنه قوى ، يحرس ويسند .

تشعر النفس المحبة له ، أنها في حمايته ، محاطة بقوة عجيبة . ينقذها بذراع قوية ، و بيد حصينة . فلا تخشى من خوف الليل ، ولا من سهم يطبر بالنهار . فهو يعزيها بقوله «وإليك لا يقتر بون ، بل بعينيك تنظر وترى مجازاة الأشرار» لذلك فهى تغنى قائلة «الساكن في ستر العلى ، في ظل القدير يبيت» ( مز١٩: ١- ٨) . «إن لم يحرس الرب المدينة ، فباطلاً يسهر الحارس» (مز١٩: ١) .

## \* \* \* \* الله لأسباب عديدة لا تحصى .

إذ أنه بمحبة الله ، يعيش الإنسان فى فرح دائم : يفرح بالرب الذى يقوده فى موكب نصرته (٢كو٢: ١٤) ... وينقله من خير إلى خير. ويفرح لتمتعه بالرب، ولأن الخطية لا مكان لها فى قلبه ولا مكانة . لأن محبة الله طردتها . حقاً قد تحدث له حروب ومقاومات من الشيطان ، ولكنها مقاومات من الخارج فقط ، وأما قلبه من الداخل فيملك عليه السلام . وهكذا تجتمع فى القلب المحبة والفرح والسلام ، التى هى أولى ثمار الروح (غل ٥: ٢٢) .

نحن نحب الله ، لأن محبته تطرح الحنوف إلى خارج قلوبنا (١٨: ١٨). فلو ملكت المحبة على قلوبنا، لا نعود نخاف الله ولا الدينونة، ولا نخاف الناس، ولا الحنطية ولا الشيطان...

نحب الله ، لأنه بمقدار محبتنا له سيكون فرحنا به فى الأبدية وستكون سعادتنا. لأن فى الأبدية «نجماً بمتاز عن نجم فى المجد» (١كو١٤٥). وهذا الامتياز تحدده المحبة. فحسب مقدار عبتنا يكون المتياز درجتنا ومتعتنا فى الأبدية.

يا اخوتى ، أريدكم أن تدربوا أنفسكم على محبة الله . أخرجوا من مظاهر الحياة الروحية، وادخلوا إلى عمق الحب.

واعلموا أن محبتكم لله ، هي التي تعطي روحياتكم عمقاً ...

لقد أنكر بطرس سيده ومعلمه ، وسب ولعن وقال لا اعرف الرجل (مت ٢٦: ٧ ) . ولكن الرب لما عاتبه بعد القيامة ، لم يذكر له موضوع الإنكار ، وإنما سأله قائلاً «يا سمعان بن يونا ، أتحبنى أكثر من هؤلاء ؟» (يو٢١: ١٥) . فأجاب بطرس «أنت تعلم يارب كل شيء . أنت تعلم أنى أحبك » ... و بهذه المحبة نال المغفرة ، ورجع إلى رتبته الرسولية ...

إن كانت عبة الله لها كل هذه الأهمية ، فلعلنا نسأل :

ما الذي يعوق محبتنا لله ؟



أول عائق ضد محبة الله هو الذات .

كثير من الناس يحبون ذواتهم أكثر من عبتهم لله !! ذاتهم هى الصنم الذى يتعبدون له: فيبحثون باستمرار عن رغبات هذه الذات وشهواتها، ورفعة الذات وعدها، وكرامة الذات وانتقامها لنفسها، وجدها الذات ومديح الناس لها، وشهرة الذات وعظمتها وظهورها ... وفي سبيل ذلك ما أكثر الخطايا التي يقترفونها، و يبعدون بها عن الله وعن عجبته !! ولذلك قال الرب:

« من أراد أن يتبعني ، فلينكر ذاته ... » ( مت ١٦ : ٢٤ ) .

وقال أيضاً « من وجد ذاته يضيعها . ومن أضاع حياته من أجلى يجدها» (مت ١٦ : ٣٩) (مر٨: ٣٤، ٣٥). ودعانا أن نبغض حتى أنفسنا من أجل محبته .. أى نبغض انحرافاتها التى تبعدنا عنه .. وليس فقط الذات ومحبتها وإنما أيضاً :

اسأل نفسك : هل هناك محبة أخرى تنافس الله في قلبك ؟

حاول أن تطرد من قلبك كل محبة أخرى ضد محبة الله ، أو تزيد على محبة الله ...

لقد أحب شمشون دليلة أكثر من محبته لله . ومن أجلها فقد نذره (قض ١٦) . وأحب أوط الأرض العشبة في سادوم ، أكثر من عشرة ابرام ومذبح الله ، فوقع في سبى سادوم . «وكان البار بالنظر والسمع ... يعذب يوماً فيوماً نفسه البارة بالأفعال الاثيمة » (٢بط ٢ : ٨) .

حتى المحبة المقدسة الطبيعية للأقرباء لا تجعلها تزيد عن محبتك لله . وفي ذلك قال الرب «من أحب أبا أو أما أكثر منى فلا يستحقنى ، ومن أحب إبنا أو ابنة أكثر منى فلا يستحقنى » (مت ١٠: ٣٧) . فكثيراً ما يكون «أعداء الإنسان أهل بيته» (مت ١٠: ٣٦) ، إن كانوا يمنعونه عن محبة الله ، أو تكريس نفسه له ، أو يقودونه في طرق مخالفة ...

## \* \* \* \* عنعنا عن محبة الله أيضاً : محبة العالم والجسد والمادة .

وصدق الكتاب حينما قال « عجة العالم عداوة لله ( يع ٤ : ٤ ) . « لا تحبوا العالم ولا الأشياء التى في العالم . إن أحب أحد العالم ، فليست فيه عجة الآب » ( ١ يو ٢ : ١٥ ) . لذلك هرب آباؤنا من العالم ليتمتعوا بمحبة الله ... فإن كنت أنت تعيش في العالم ، فعلى الأقل تذكر قول الرسول « و يكون الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملونه ، لأن هيئة هذا العالم تزول » ( ١ كو ١٧ : ٣١ ) .

## وما أكثر ما تقف المادة ضد محبة الله ، كالمال مثلاً .

وقد أمرنا الرب بأن نبعد عنه كمنافس لله ، فقال «لا تقدرون أن تخدموا الله والمال» (مت ٢: ٢٤). وفى قصة الشاب الغنى، نرى أنه مضى حزيناً ، لأنه كان ذا أموال كثيرة (مت ١٩: ٢٢). فإن كنت تملك مالاً ، فلا تجعل المال يملكك . أنفقه فى عجة الله والناس ، فيكون لك كنز فى السماء (مت ١٩: ٢١).

## بقى الجسد ، الذى تقف شهواته عقبة ضد محبة الله .

وهكذا يقول الرسول « إن اهتمام الجسد هو موت . ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام . لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله » (رو ۸: ۲، ۷). و يقول أيضاً «لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون . ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون » (رو ۸: ۱۳).

ابحث إذن هل جسدك يعوقك عن محبة الله ؟

ليس فقط شهوات الجسد في الزين ، وفي شهوة الطعام والشراب ، وإنما أيضاً في محبــة الراحة التي قد تعطلك عن الصلاة وعن الخدمة وإعانة الآخرين ...

\*\*\*

قد تعوقك عن محبة الله أيضاً: المشغوليات.

التي تستولي على كل وقتك وكل اهتمامك ، وتشغل فكرك وعواطفك ، ولا تبقي لك وقتاً تقضية في الصلاة أو التأمل ، أو قراءة كلمة الله ، أو حضور الاجتماعات الروحية ... وهكذا تبعدك المشغوليات عن الوسائط الروحية التي تعمق محبة الله في قلبك .... نصيحتي لك أن تمسك بميزان دقيق ، وتجعل لكل مشغولياتك حداً لا تتعداه ، فسلا تطغي كفتها على حياتك الروحية ، لأن الرب يقول {ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه } {مر ٢٠٠٤} .

واهتم بمحبة الله والوسائط التي تؤدي إليها ، ولتكن لها المكانة الأولي في قلبك وقل مع داود النبي :

(وأما أنا فخير لي الالتصاق بالرب) (مز٧٣ : ٢٨) .

لقد حدثتك عن محبة الله وأهميتها ودوافعها وموانعها . وبقي أن أتكلم معك بتفــصيل عن كيف نحب الله؟ وكيف نصل إلى محبته ؟ ...

## الغصل الشائث:

# کیف نحت لاللہ ؟

كل إنسان متدين ، يهمه بالضرورة أن يرقى إلى محبة الله . ولعل الكل يسألون: كيف يمكننا أن نصل إلى محبة الله؟ وسنضع أمامنا هنا بعض الوسائل.

## العن تسميع وسيد

\* أنه ينبغى أولاً أن تتأكد من هذه الحقيقة :

إن الله هو الكائن الوحيد الذي لا يمكنك أن تستغنى عنه ...

سُواء في هذه الحياة ، أو في الحياة الأخرى ...

كل خطوة من خطواتك تحتاج إلى حفظ الله وعنايته . كل طريق تسلك فيه يحتاج إلى معونة إلهية ، وما أكثر ما تحتاج إلى إرشاد إلهى ، وبخاصة حينما ترى الطرق قد تشعبت أمامك ، والأمور قد تعقدت . هنا تذكّر قول الرب فى الإنجيل «بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً » (يو ١٥: ٥).

إن الحياة مع الله ، تغرس سلاماً في القلب ، وتبعد الإنسان عن الحنوف ، وتمنحه ثقة في وجوده .

\* \* \* \* فإن كنت لا تستغنى عن الله ، وهو لازم لك ولحياتك ، فلتكن لك إذن علاقة معه.

وإن وصلت هذه العلاقة إلى درجة الحب ، ستكون لك دالة أمامه حين تطلبه . وحتي دون أن تطلب ، ستجده يدبر أمورك حسب مشيئته الصالحة . وأنت نفسك ستكون مطمئناً جداً فى تسليم حياتك بين يديه .

لا تظن فى يوم ما أنك تستطيع أن تستقل بنفسك، مستغنياً عن الله، مكتفياً بعقليتك وما وصلت إليه من معرفة وخبرة وقوة !! فإن هذا سيقطع الصلة بينك وبين الله. وربا تشعر أيضاً في تلك الحالة أنك لست في حاجة إلى الصلاة.

#### ويأتى وقت وتقع في ضيقة ، فتستيقظ ...

وتعود إلى الله لتقول له : لست أستطيع يارب أن استغنى عنك . إننى محتاج إليك في مشاكلي . بل أنا محتاج أولاً إلى الصلح معك ، وإلى عودة علاقتى بك ، أو إلى تكوين علاقة جديدة معك ... و يسمع الرب و يتحنن و يستجيب ، لكى يقودك إلى عبته ... أتراك إذن في حاجة إلى ضيقات وتجارب لكى توصلك إلى محبة الله ؟!

## العراف المحمية اللهنادة

\* للوصول إلى محبة الله ، ينبغى أن تبعد عن كل محبة مضادة ، وبالتالى تبعد عن شهوات العالم ...

وقد ركز الرسول عبة العالم فى «شهوة الجسد، وشهوة العين، وتعظم المعيشة» (١٩٢١). وقال «إن أحب أحد العالم، فليست فيه عبة الآب... والعالم يبيد وشهوته معه...» (١يو١٥: ١٧). ومن أجل أهمية هذا الأمر، فإن الكنيسة فى كل قداس بعد قراءة الكاثوليكون، تردد على أسماعنا قول الرسول «لا تحبوا العالم ولا الأشياء التى فى العالم» (١يو٢: ١٥). وقد قال القديس يعقوب الرسول «إن محبة العالم عداوة لله» (يع٤:٤).

#### \* \* \*

إنك لا تستطيع أن تعبد ربين ، أو تخدم سيدين ( مت ٢٤ : ٢٤ ) . فإما محبة الله، أو محبة العالم .

كلما ازدادت محبة العالم فى قلبك، فإن محبتك لله تقل. وكلما إزدادت محبتك لله، فعلى نفس القياس تقل محبتك للعالم وكل ما فيه، وتصبح كل شهواته تافهة فى نظرك، كما قال القديس بولس الرسول «خسرت كل الأشياء، وأنا أحسبها نفاية، لكى أربح المسيح، وأوجد فيه» (فى ٣: ٨، ١).

## إن الكنيسة بلغت قمة محبتها لله في عصر الاستشهاد ، وارتبط ذلك أيضاً بقمة زهدها في العالم .

فالذى يشتهى شيئاً فى العالم ، لابد أن يشتهى أيضاً البقاء فيه . أما الذى يزهد العالم وشهواته ، فإنه يشتهى الانطلاق منه ليكون مع المسيح ، فذاك أفضل جداً (فى ١: ٢٣) ... وهكذا من أجل عبة الله ، كانوا يشتهون الاستشهاد ... وكانت أصوات التسابيح والصلوات تملأ سجونهم ، كما حدث مع بولس وسيلا وهما فى سجن فيلبى (أع ١٦ : ٢٥) .

ونسمع فى قصة استشهاد القديس أغناطيوس الأنطاكى ، أنه حينما أرسله الحكام إلى رومه لإلقائه إلى الأسود الجائعة ، وأراد أهل رومه المسيحيون أن ينقذوه من الموت ، أرسل إليهم القديس أغناطيوس رسالة يقول لهم فيها «أخشى أن محبتكم تسبب لى ضرراً ... » .

#### كانت في قلبه شهوة الموت ، للالتقاء بالله ...

أما الذى شهواته تكون فى العالم ، فإنه سيقول مع الغنى الغبى «أهدم محازنى وابنى أعظم منها، وأجع هناك جميع غلاتى وخيراتى. وأقول لنفسى: يا نفسى، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. فاستريحسى وكلى واشربى وافرحى» (لو١٢: ١٨، ١٩) ... ولم يفكر ذلك الغنى فى الله، ولم يرد اسمه على لسانه ولا فى فكره، لأن قلبه متعلق بماله ومخازنه وخيراته الأرضية.

#### **\* \* \***

## حقاً كما قال الرب : حيث يكون كنزكِ ، هناك يكون قلبك أيضاً (مت ٦: ٢) (لو١٢: ٣٤).

فأين هو كنزك يا أخى ؟ هل هو على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ، وينقب السارقون ويسرقون (مت٦: ١٩)؟ هل كل كنوزك هى شهوات العالم وألقابه وأمجاده وألوان المتع التي فيه. وهناك قلبك أيضاً !! إذن فقلبك خالٍ من الله. والمحبة التي في قلبك، قد تحولت إلى العالم، ولم يعد لله فيها نصيب...

#### أتراك تستطيع أن تستمتع بالعالم ، كما فعل سليمان ؟!

الذى كانت له جنات وفراديس ، وعبيد وجوارى ، ومغنين ومغنيات ، وخصوصيات الملوك ، ومثات من النساء ، ومهما اشتهته عيناه لم يمسكه عنهما (جا٢: ٤- ١٠) ، وفي كل ذلك ابتعد عن الله «ولم يكن كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه» (١٩مل ١١: ٤) ... بل أنه استحق منه العقوبة التي استمرت مع نسله .

وكل ما تمتع به سليمان من متع العالم ، قال عنه أخيراً «ثم التفت أنا إلى كل أعمالى التي عملتها يداى ، وإلى التعب الذى تعبته فى عمله ، فإذا الكل باطل وقبض الربح ، ولا منفعة تحت الشمس » (جا ٢ : ١١).

#### **\* \* \***

إذن ، لا تجعل قلبك في شهوات العالم ، فإن الباب الواسع لا يوصل إلى الملكوت ( مت ٧ : ١٣ ).

متع العالم لن توصلك إلى الله ، بل هى تبعدك عنه ... وإن دخلت محبة العالم إلى قلبك ، فسوف ترى أن أفكارك ومنك بدأت تهتز... وحينئذ ستناقش المثاليات التى كنت تؤمن بها ، وتقول : وما المانع أن أفعل كذا وكذا ؟! وما الخطأ وما الحرام فى أن أمتع بكذا وكذا . وتبدأ فى سلسلة مساومات مع المبادىء والقيم !! والسبب فى كل هذه الأسئلة والمساومات والمناقشات ، هو أن محبتك لله قد قلت ...

#### \* \* \*

إن بدأت محبة العالم تدخل إنى قلبك ، فبالضرورة محبتك لله ستقل ...

فهذه هي مأساة ديماس ، التي سجلها بولس الرسول بقوله «ديماس تركني ، لأنه أحب العالم الحاضر» (٢تي ٤: ٩). وهذه هي أيضاً مأساة كثيرين كان يذكرهم القديس بولس في رسائله ، ثم تحدث عنهم في رسالته إلى فيلبي وهو باك وقال «الذين نهايتهم الملاك ، وبجدهم في خزيهم ، الذين يفتكرون في الأرضيات » (في ٣: ١٨) .

#### لعلك تقول: ولكنى أعيش في العالم ...

نعم ، أنت تعيش في العالم ، ولكن لا تجعل العالم يعيش فيك . كما قال

القديس بولس «والذين يستعملون هذا العالم، كأنهم لا يستعملون، لأن هيئة هذا العالم تزول» (١كو٧: ٣١)... عش في العالم كغريب عنه كما عاش آباؤنا القديسون الذين «أقروا أنهم غرباء ونزلاء على الأرض... يبتغون وطناً أفضل أى سماوياً» (عب ١١: ١٦، ١٦). كان بعضهم يملكون المال، ولكن المال لم يكن يملكهم لأن قلبهم كان كله لله.

\* \* \*
 ينبغى إذن أن تشعر بأن الله هو الوحيد الذى يملأ قلبك .

هو الذى يسكن فى أعماقك ، فى أعماق الفكر والقلب . أما باقى ألوان المحبة فهى سطحية أو عابرة . و يكون لها عمق ، كلما تكون نابعة من محبة الله ، وليست متعارضة معه . إذن تحب كل ما يزيدك محبة لله وكل ما يقربك إليه ، وإن كنت تريد محبة الله حقاً ، كن حريصاً على كل المشاعر التى تدخل إلى قلبك ، كرقيب عليها ، تختبرها جيداً هل متفقة مع محبة الله أم لا ... ولا تحاول أن تخدع نفسك أو أن تغير موازينك .

ناقش إذن مدى علاقتك بالماديات والجسدانيات .

فمحبتك لله تتناسب عكسياً مع هذه الأمور جيعها. وتذكر أن خطية الإنسان الأول، بدأت حينما اشتهى شهوة أخرى تتعارض مع محبة الله ووصيته.

ناقش أيضاً في داخلك ، ما هي المحبات الأخرى التي تنافس محبة الله في قلبك؟ وكيف يمكنك التخلص منها؟ وهنا لابد أن يواجهنا سؤال هام وهو:

\* \* \* \* هل نحارب المحبات الأخرى ، لتدخل محبة الله إلى قلوبنا؟ أم نبدأ بمحبة الله وهي التي تطرد المحبات الأخرى .

أتسأل بأيها تبدأ؟ إبدأ بأيها. وثق أن كلاً من الطريقين يوصل إلى الآخر.

إن شعرت أن كل محبة تتعارض مع محبة الله ، هي محبة زائلة وخاطئة وشريرة ولا تملأ قلبك ، فحينئذ ستزهدها ، وتملك محبة الله على قلبك .. وإن حدث أن بدأت نعمة الله معك ، وانسكبت محبته في قلبك بالروح القدس (روه: ٥)، فستجد أن محبة الله قد طردت من قلبك كل محبة معارضة ....

تذكر عبارة « تحب الله من كل قلبك ، ومن كل نفسك ، ومن كل قوتك » (تث ٢: ٥).

وأسأل نفسك : هل حقاً كل قلبى لله ؟ أم أن جزءاً بعيد عنه ؟ وضع فى نفسك أنك لا تستطيع أن تجمع بين محبتين متعارضتين ، لأنه كما قال الكتاب: « أية خلطة للبر والإثم ؟! وأية شركة للنور مع الظلمة ؟! » (٢كو٦: ١٤).

ليتك إذن تشعر ببطلان العالم وزواله وتفاهته . ونصيحتى لك أن تركز على قراءة عن سفر الجامعة بعمق وفهم . وليكن الله معك ...

### الفصل السايع :

## خىت لايد بتنزكار لاجسانات در لينا ولاي خيرنا

من الأشياء التي تملأ قلبك تجحبة الله ، أن تذكر باستمرار إحساناته إليك . وهذا أمر طبيعي جداً . فإنك إن تذكرت جمايل إنسان عليك ، أو إنقاذه لك ، أو وقوفه إلى جوارك في ضيقاتك ، لابد ستحبه . فكم بالأولى الله الذي إحساناته لا تعد؟!

\* \* \*

هذا الأمر عرفه واختبره داود النبي فقال :

« باركى يا نفسى الرب ، وكل ما فى باطنى ليبارك اسمه القدوس . باركى يا نفسى الرب ولا تنسى كل إحساناته » .

و يدخل فى تفاصيل هذه الإحسانات فيقول لنفسه: «الذى يغفر جميع ذنوبك، الذى يشفى كل أمراضك، الذى يفدى من الحفرة حياتك، الذى يكللك بالرحمة والرأفة، الذى يشبع بالخير عمرك، فيتجدد مثل النسر شبابك» (مز١٠٣: ١- ٥) ... ويستمر فى تذكر إحسانات الله فيقول:

« لم يصنع معنا حسب خطايانا، ولم يجازنا حسب آثامنا ... كبعد المشرق عن المغرب، أبعد عنا معاصينا . كما يتراءف الآب على البنين، يتراءف الرب على خائفيه ..» .

لذلك اجلس إلى نفسك ، وتذكر إحسانات الله إليك، منذ ولادتك وإلى الآن ...

اذكر ستره عليك من خطايا لو عرفها الناس، ما كانوا يقبلون أن يسلموا عليك، ولا يدخلوا بيتك، ولا يدخلوك إلى بيوتهم، ولا يتعاملون معك على الإطلاق ... ولكن الله يعرف خطاياك كلها، التي لا يعرفها أحد غيره ... ومع ذلك يستر، بل و يغفر..

ويجعل الناس يحبونك، على الرغم من كل تلك الخطايا التى سترها، وربما يطلبون صلواتك، ويعدحونك ..!! والله نفسه يدعوك ابناً له، ويجعلك تقول له فى الصلاة «أباناً الذى فى السموات»..

#### تذكر إلى جوار ستره ، انقاذه لك من مشاكل عديدة :

تذكر إنقاذه لك من أمراض أصبت بها ، ومن أمراض أبعدها عنك ، كان يمكن أن تصاب بها ... انقاذه لك من مشاكل ومن ضيقات ، ومن أناس أشرار ومؤامرات دبروها ضدك ... اذكر كل هذه الأمور في مطانيات شكر أمام الله . وقل له : أنا يارب لا أستحق كل ما قدمته لى من معونة وحب . ليتنى أحبك كما أحببتنى .

#### \* \* اذكر أيضاً عطايا الله لك ومواهبه ...

إن كان لك عقل أو ذكاء أو حكمة، أو جال وجه أو جال صوت، أو مواهب فنية، أو حتى جال خط... مع مواهب أخرى روحية.. أو موهبة فى الخدمة وما أعطاك إياه من نعمة فى أعين الناس، ومحبة فى قلوب الآخرين... وقل له: كم أحبك يارب من أجل كل تلك النعم، أو كم ينبغى أن أحبك ؟!

#### بل أيضاً تحبه من أجل احساناته إلى أحباثك .

سواء من أقربائك بالجسد، أو أصدقائك أو زملائك، بل من أجل إحسانات الله إلى الكنيسة وإلى وطننا و بلادنا ... من العجيب إننا في الكوارث، نذكر من حلّت بهم المصائب فنحزن ونتضايق، وفي نفس الوقت لا نذكر أحباءنا ومعارفنا الذين أنقذهم الرب وخلصهم، بوسائل تكاد تكون ضمن المعجزات!

إذا أردت أن يمنليء قلبك بمحبة الله، لا تسب إحساناته إلى غيره. لا تنسبها إلى الناس أو إلى نفسك.

كثيراً ما أنجع الله عملك ، فكنت تنسب النجاح إلى ذكائك وقدراتك ، وتنسى الله الذى ساعدك وأعانك . وتفقد سبباً يقربك إلى محبته .... وكثيراً ما كان الله يرسل إليك إنساناً ينقذك ، فتنسب كل الفضل إلى ذلك الإنسان ، وتنسى الله الذى أرسله إليك .. !

تمرض وتحتاج إلى عملية جراحية خطيرة، ويجريها لك أحد الأطباء المشهورين، وتنجع العملية وتشفى. وتعزو نجاتك إلى نبوغ الطبيب وعقله الجبار، وتنسى الله شافيك، وتنسى أن الله هو الذى وهب الطبيب ما له من نبوغ وعقل جبار.. وفى نسيانك لله وعمله، تفقد الشعور بإحسانه إليك، وتفقد سبباً تحبه به ...!

\* \* \* \* يكفى أننا لا نزال أحياء حتى هذه الساعة ...

من محبة الله لنا ، أنه أبقانا حتى الآن... ألا نشكره ونحبه لأجل هذا الأمر... كم اجتاحت العالم أوبئة وأمراض، ونحن نجونا ولا نزال أحياء... كم كانت البلاد مهددة بجفاف ، والرب أرسل المطر ونجى . ولا يزال الله يعطينا فرصة لنعمل عملاً من أجل أبديتنا .

يجب أن تحب الله ، لأنه لم يأخذك من العالم، وأنت في حالة غفلة، أو وأنت متلبس بخطية!!

إذن لكنت قد هلكت في هذا العالم، وفي العالم الآتي، وأتاك الموت بدون توبة، كما حدث لحنانيا وسفيرا (أع ٥). ولهيرودس الملك (أع ١٢) ولآخرين ماتوا في خطاياهم، دون أن يتوبوا ...! و يطيل باله، لعل طول أناته تقودك إلى التوبة (رو٢:

قل له: أنا أحبك يا الله ، من أجل طول أناتك على ، وصبرك وإحساناتك ، على الرغم من كثرة إساءاتي إليك ... حقاً إنك تستحق كل حب. لأن كثيرين من البشر الذين هم مثلي تراب ورماد ، لم يحتملوا منى ولو إساءة واحدة بسيطة . أما أنت فحنون

\* \* \*

والعجيب أننا فيما ننسب إلى غير الله، الخير الذى نناله، فإننا ننسب كل مشاكلنا إلى الله !!

كيف نصل إلى محبة الله، إن كانت كل مصيبة تصيبنا ننسبها إلى الله، ونعاتب الله عليها، ونهدده بالانفصال عنه بسببها. ونظل نشكو لكل أحد من (قسوة) الله علينا، ومن (اهماله) لنا!! ونقول: كماذا يارب تفعل معنا كل هذا؟! أين رحمتك التي

#### نسمع عنها ؟!

وقد تكون المشكلة بسبب الناس الأشرار، ولكننا ننسبها إلى عدم محبة الله ؟! وقد تكون بسبب إهمالنا نحن أو أخطائنا، ولكننا ننسبها أيضاً إلى الله !! وبهذا كله نبعد عن محبته ...!

\* \* \*

أما أنت ، فكل بركة تأتيك، أنسبها إلى الله، لا إلى الناس أو نفسك. وكل مشكلة تصيبك ارجعها إلى أسبابها الطبيعية الحقيقية.

لأن الله هو مصدر كل خير، ولا يأتى شر من جهة الله إطلاقاً ... بهذا تصل إلى عبة الله ...

والعجيب أن الله هو هو ... فعلى الرغم من أننا ننسب احساناته إلى غيره ، لا يزال يحسن إلينا ، وكأننا لم ننكر جميله ، ولم ننس إحساناته ... !! أليس هذا وحده سبساً يدعونا إلى محبته ؟...

\* \* \*

هناك حقيقة ليس من صالحنا أن ننساها ، وهي :

كل من ينسى احسانات الله ، يتقسى قلبه كناكر للجميل .

مثل فرعون الذى كان يتقسى قلبه ، إذ ينسى كيف أن الله استجاب له ، ورفع عنه ضَربات وضربات ... ومثل دليلة التى تقسى قلبها على شمشون ، فخانته إذ نسيت كل عبته لها ، وسلمته إلى أعدائه (قض ١٦) . ومثل سليمان الذى نسى كل احسانات الله إليه ، وكل ما وهبه الله من ملك وجلال وحكمة ، وأحب نساءه أكثر من الله ، ولم يكن قلبه كاملاً أمام الله (١٩ ل ١١) .

أما المرأة الخاطئة ، التائبة ، فقد أحبت الله كثيراً، إذ تذكرت أنه غفر لها الكثر...

« والذَّى يَغْفُر له قليل ، يحب قليلاً » (لو٧:٧٤).

و يقصد الرب بهذه العبارة أن الذي يشعر أن الذي غفر له قليل ، أو يظن أن الذي غفر له هو قليل، يحب قليلاً ... أما أنت فلا تكن هكذا وإنما تذكر كل خطاياك،

واذكر أن الله من فرط احساناته إليك قد غفر لك الكثير. فبهذا ستحب كثيراً. واذكر أن عطاياه لك كثيرة جداً، فتحب كثيراً ...

#### \* \* \*

لا شك أن الله قد عمل الأجلك الكثير ، ولكنك أنت تنسى !! لذلك نبّه داود نفسه في علاقتها مع الله قائلاً:

### « ولا تنسى كل احساناته » ( مز ١٠٣ : ٢ ) .

إنك تنسى احسانات الله ، لأنك مشغول بإحسانات أخرى تطلبها، غير واضع فى ذاكرتك كل الإحسانات السابقة . حياتك كلها طلب لا شكر.

إن حياة الشكر ترتبط بحياة الحب . فاقرأ عنها ، وعش فيها ، تجد قلبك قد امتلأ بمحبة الله ... وثق أن حياتك كلها لا تكفى لشكر الله على رعايته لك وعنايته بك ، طول عمرك منذ ولادتك .

#### \* \* \*

### بل إن احسانات الله سبقت ولادتك أيضاً .

كان من الممكن أنك لا تولد ، ولا تأتى إلى عالم الوجود ، لأى سبب يتعلق بأبيك أو بأمك . وكان ممكناً أن ترث وأنت جنين بعض الأمراض ، أو بعض النقائص ، ولكن الله حفظك منها جميعاً ، ومنحك أن تولد إنساناً سوياً جسداً وعقلاً ونفساً ... أيجوز لك أن تنسى كل هذا ؟! إنك لو ذكرت جميل الله عليك في تلك الفترة ، لإزدادت حباً له .

### أذكر حفظ الله لك أيضاً أثناء طفولتك .

كما يقول المزمور « حافظ الأطفال هو الرب » . إن أى إهمال للطفل فى غذائه أو علاجه أو حراسته ، يمكن أن يضيعه أو يصيبه بسوء ... كذلك الإهمال فى تربيته وتعليمه ، أو غرس اشياء ضارة فى عقله الباطن ...

اشكر الله لأنه جعل تلك الفترة التأسيسية تمر عليك بسلام ... وقل له: أحبك يارب من كل قلبى ، لأنك حفظت طفولتى ، وأتيت بى إلى هذه الساعة ، واعطيتنى أن اقرأ عن محبتك ...

على إني أريد أن أضع هنا ملاحظة هامة وهي :

كثيرون يقابلون احسانات الله إليهم بالفرح والبهجة. ويكتفون بهذا، دون أن يجعلوها سبباً لمحبة الله!

هم يفرحون بالخير الذى يأتيهم من عند الله : يفرحون باستجابة الله لصلواتهم ، ويفرحون بعطاياه ونعمه ومواهبه ، ويفرحون بستره وانقاذه . ويتهللون وقد يقف الأمر عند حدود الفرح والتهليل . وربما يتعداه إلى عبارة شكر قصيرة ، أو صلاة شكر وعرفان بالجميل ، وكفى ...

أما الروحيون فيحولون عرفانهم بجميل الله إلى حب. يذكرونه ويخلطونه بمشاعرهم، ويحولونه إلى حب.

إحسانات الله لهم ، دليل على محبته لهم . إذن يجب أن يبادلوه حباً بحب .

ليس الأمر مجرد فرح وشكر . فهذه مشاعر خاصة بك . ولكن يجب أن تعمقها فى داخلك لتكوين علاقة حب بينك و بين الله . وحاول أنك لا تنسى بل تتذكرها مرتبطة عشاعر الحب ، والشعور الداخلي بأبوة الله لك ومحبته ورعايته .

وأنت كابن محب ، تقابل حبه بحب ...



# الفصل المخامس . خحت المفلة بالتفكيرفيه ولعونشغال به



لكى تحب الله ، ينبغى أن تنشغل به كثيراً ، وأن تفكر فيه كثيراً . لأنه هكذا أيضاً علاقتنا مع كل أحد.

#### كلما تفكر فيه تحبه . وكما تحبه تفكر فيه .

الفكر والعاطفة يتمشيان معاً ، يقوى أحدهما الآخر. وهذا هو شأننا مع كل شيء: إن أحببنا العالم، نفكر فيه باستمرار. وكلما يزداد تفكيرنا فيه، يزداد حبنا له. ومن يحب هواية، يفكر فيها. وباستمرار تفكيره فيها، يزداد حبه لها.. ولهذا ليس غريباً قول الكتاب:

« تحب الرب إلحك من كل قلبك، ومن كل فكرك» (مت ٢٢: ٣٧)... القلب والفكرمعاً ...

الذي يشتهي شيئاً ، تراه دائماً يفكر فيه ، ودائماً ينشغل به . والعكس صحيح : إن بردت محبته له، قل تفكيره فيه... لذلك اجعل الرب في فكرك باستمرار. وعلامة حبك له ، أن يكون الله دواماً في فكرك . وتذكر داود النبي ، وكيف أنه ـ على الرغم من كثرة مشغولياته كملك وقائد ... نراه يقول:

#### « محبوب هو اسمك يارب ، فهو طول النهار تلاوتي » (مز ١١٩).

ونحن نقول للرب في التسبحة « اسمك حلو ومبارك ، في أفواه قديسيك » .. فأسأل نفسك ما هو مركز الله في فكرك ؟ وما مقدار انشغالك به ؟ هل العالم جرفك بعيداً عن الإنشغال بالله ؟ ... إن كان الله لا يخطر على فكرك طول النهار ، ولا يأي ذكره على لسانك وفي حديثك مع غيرك ، فإنك تخدع نفسك إن قلت إنك تحبه ....! ألست ترى أنك إذا أحبيت شخصاً ، تكون دائم التحدث عنه ؟ فما مدى

ألست تري أنك إذا أحببت شخصاً ، تكون دائم التحدث عنه ؟ فما مدي تحدثك عن الله ؟

ما أكثر حديث عذراء النشيد عن حبيبها وعن صفاته ... { أنا لحبيبي ، وحبيبي لي الراعي بين السوسن } { نش٣:٦] { نش٣:٦} { حبيبي ابيض وأهر ، معلم بين ربوة ... حلقه حلاوة وكله مشتهيات } { نش٥: ٢،٠١ } ... { شبهتك يا حبيبي بفرس في مركبات فرعون } { نش١: ٩ } .

\*\*\*

#### ليكن الله في فكرك وأنت تتكلم مع الناس ، وأنت تتعامل معهم .

كان الرب في فكر يوسف الصديق ، حينما حورب من أمرأة سيده ، فقال لها { كيف اصنع هذا الشر العظيم ، واخطىء الي الله } { تك ٣٩:٣} ؟! إذا كان الله في فكره وعلي لسانه ، لما حاربته الخطية .ولذلك كانت محبة الله في قلبه ، لتنزع محبة الخطيسة ، وتنعها من الدخول إلى فكره وإلى قلبه ...

إن كان الله في فكر إنسان ، فسينقى هذا الفكر .

ويقدسه ، ويحل فيه ، ويمنحه محبته – ولا نقصد أن يخطر الله على فكر إنسان ، إنما أن ينشغل هذا الفكر بالله ، ويلتصق به ، ويجد لذته فيه . وبهذا يكون قد ارتبط بالحب الإلهي . فيقدس الله هذا الفكر ، ولا يسمح بأية خطية تدخل إليه . لأن الفكر يكون في سمو لا يقبلها . ويكون قد ارتبط بمحبة الله ...

\*\*\*

ومحبة الله كلما تزداد ، لا تسمح للعقل أن يفكر في شيء آخر .

أو على الأقل لا يجد لذته في فكر آخر . بل تكون كل الأفكار العالمية غريبة عليـــه لا يقبلها كما أنبا أور لتلميذه { انظر يا ابني لا تدخل هذه القلاية كلمة غريبة } ... هكذا عاش آباؤنا القديسون في البراري ، وقد ارتبط عقلهم بالله . يفكرون فيه

باستمرار. و ينقون أذهانهم من كل فكر آخر، لكى يصبح الله فى فكرهم هو الكل فى الكل.

#### لأنهم من فرط محبثهم له ، لم يقبلوا أن يفكروا في غيره .

واستطاعوا عملياً أن ينفذوا تلك الوصية العجيبة: «تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك » ... وانشغلوا بالله كل الوقت وكل الحياة ، من فرط محبتهم له ...

\* \* \*

إن الذي يجعل الله في فكره دائماً ، يصل إلى تكريس الفكر لله .

يصبح فكره ملكاً كاملاً للرب ، ويمتلىء قلبه بمحبة الله ، وينجو من كل أخطاء الفكر والقلب .

هناك تدريب سلك فيه القديس مكاريوس الاسكندراني، وهو صلب الفكر، بحيث استمر ثلاثة أيام في البرية الجوانية، وقد سقر فكره في الله لا ينزل من عنده... ولم يكن هذا الأمر سهلاً.

والذى يكرس فكره الله ، يصل إلى الصلاة الدائمة ، أو على الأقل إلى التأمل الدائم في الله.

یشغل الله فکره ، ویثبت فی عقله الباطن. حتی إذا نام ، یحلم به فی أحلام مقدسة. أو یقول مع عذراء النشید «أنا نائمة وقلبی مستیقظ» (نش ٥: ٢). أی قلبی معك، منصت إلیك ...

\* \* \*

إنشغال الفكر على الدوام بالله ، سندركه حتماً في الأبدية. أما الآن فأمامنا بعض التداريب:

- ★ لا تجعل ساعة تمر عليك ، بدون أن يكون الله في فكرك ، ولو في صلاة قصيرة ،
  أو في تأمل .
- \* كلما تعرض لك خطية ما ، تذكر الله ، واشعر أنه أمامك يرى كل تصرف تعمله ، و يسمع كل كلمة تقولها ، و يلاحظ حواسك أيضاً .
- \* في أحاديثك مع الناس ، احرص أن يأتي اسم الله أو وصاياه ضمن الحديث

بطريقة غير مصطنعة . أو على الأقل تذكر أن الله يسمع هذا الحديث .

\* في كل عمل تعمله ، قل لنفسك : هل إلهنا الصالح مشترك فيه ؟ أو على الأقل هل هو موافق عليه ؟

★ يكن أن تدرب نفسك على صلاة يارب يسوع ، أو على ترديد أية صلاة قصيرة تناسبك، في مرات عديدة حتى تلصق تماماً في عقلك الباطن، فيرددها دون أن تقصد...

#### \* \* \*

ولكى تحب الله ، وتجعله دواماً فى فكرك ، حاول أن تجعل كل شىء يذكرك بالله .

فإن نظرت إلى السماء ، تقول فى فكرك « السموات تحدث بمجد الله ، والفلك يخبر بعمل يديه » (مز ١٠: ١٠) . وإن نزل نظرك من السماء إلى الأرض ، تقول «السماء هى عرش الله ، والأرض هى موطىء قدميه » (مت ٥: ٢٤، ٢٥) . وتقول للرب «السماء والأرض تزولان ، وحرف واحد من كلامك لا يزول » (مت ٥: ١٨) «أنت يارب فى البدء أسست الأرض ، والسموات هى عمل يديك ، هى تبيد ولكن أنت تبقى . وكلها كثوب تبلى ... ولكن أنت أنت ، وسنوك لن تفنى » (عب ١٠٠٠)

وإن رأيت الطيور في الجو أو على الأشجار، تقول «إنها لا تزرع ولا تحصد، ولا تجمع إلى مخازن. وأبى السماوى يقوتها» (مت ٦: ٢٦)... ما أحن هذا الأب السماوى... وإن نظرت إلى الطبيعة الجميلة، تقول في فكرك: إن كانت الطبيعة هكذا جيلة، فكم وكم يكون خالقها الذي منحها هذا الجمال..!

ولكى يستقيم فكرك فى محبة الله، لتكن علاقتك به تدخلها العاطفة، ولا تكون مجرد علاقة عقل ...

**\* \* \*** 

وهنا نرى إلى جوار التفكير فيه ، التأمل في صفاته الجميلة ... فهل هكذا تفعل مع الله ؟

هوذا الأب الكاهن يطمئن على هذه النقطة بالذات فى بداية القداس الإلمى. فيسأل الشعب قائلاً «أين هى قلوبكم؟» فيجيبون «هى عند الرب» ... فهل هم حقاً كما يقولون، أم هم يقولون ما ينبغى أن يكون؟ ...

كثيرون يقولون إنهم يحبون الله ، ومع ذلك فهم لا يعطونه من وقتهم ولا من فكرهم !! فكيف إذن ينفذون وصية «من كل فكرك» (مت ٢٢: ٣٧) ؟!

#### \* \* \*

### البعض ينشغلون بالخدمة، وأيضاً لا يكون الله في فكرهم !!

فكرهم فى العظات وفى الدروس، أو فى النشاط، أو فى عمارة الكنيسة، أو فى ترتيبات وإداريات ... وما أشبه ... ولكن ليس فكرهم فى الله!! وقد يقضون ساعات فى أمور الخدمة، دون أن يأتى اسم الله على ألسنتهم! إنهم يذكروننى بعتاب ذلك الأديب الذى قال:

#### « قضيت عمرك في خدمة بيت الرب . فمتى تخدم رب البيت ؟! »

لذلك تجد هؤلاء الأشخاص وأمثالهم فى منتهى النشاط، وفى منتهى الحيوية، وفى عمل دائم فى الحدمة، ولهم فيها انتاج وانجازات... ولكن بعيداً عن الله !! الله ليس فى مركز الحدمة! ليس هو هدفها، ولا سببها، ولا وسيلتها! وكثيراً ما تُكسر فى الحدمة وصاياه!! لذلك يا أخى، ضع فى خدمتك نصب عينيك، قول داود النبى:

#### « جعلت الرب أمامي في كل حين ... » ( أع ٢ : ٢٥ ) .

أو ضع أمامك قول إيليا النبي «حتى هو رب الجنود، الذي أنا واقف قدامه» ( ١مل ١٨ : ١٥ ) .

أشعر إذنْ بوجودك في حضرة الله ، وأنك واقف قدامه في كل حين ، لكي يكون الله في فكرك ...

لا تجعل فكرك يغيب عنه ، لئلا يتيهك العالم ، وتبرد محبة الله في قلبك ...



ولكى يكون الله فى فكرك ، اقرأ عنه كثيراً ...

#### إقرأ عنه لكي تعرفه . لأنك كيف تحبه وأنت تجهله ؟!

اقرأ عنه لا بأسلوب علمى أو فلسفى ، ولا لكى تكتب عنه بحثاً ، أو تلقى عنه درساً ... إنما لكى تدخل إلى أعماقه ، ولكى تدخله إلى أعماقك ... اقرأ عنه لكى تعرف صفاته المحببة إلى النفس ، التى تجعل عقلك يتعلق به ، وقلبك يرتبط بمحبته ، اقرأ عنه معاملاته : عن علاقته بمحبيه ، وموقفه من أعدائه . اقرأ عنه القراءة التى تدرك بها أنه «أبرع جالاً من بنى البشر» (مزه ؟ : ٢) . اقرأ لكى تذوق وتنظر ما أطيب الرب (مزه ؟ : ٢) . ولتكن قراءتك غذاء لقلبك ، وليس لمجرد المعرفة .

إن قرأت عن الله كثيراً ، ستجد كل الكمالات فيه . وستحبه ، وتقول مع النشيد «كله مشتهيات».

وإن أحببته ، ستداوم القراءة عنه . فالذي يحب شخصاً ، يحب أن يقرأ عنه ، و يتقصى أخباره ، و يتشوق أن يعرف قصة من قصصه ، كما يفعل محبو الأبطال فى كل ميدان ... اقرأ عنه سواء فى الكتاب المقدس أو فى أقوال الآباء ، أو فى تاريخ الكنيسة والقديسين . وحاول أن تلمس يد الله فى الأحداث ، وستجد أنك تحبه : فى حكمته ، فى قوته ، فى حنانه ...



#### ولكى تعرف الله وتحبه ، ينبغى أن تعاشره .

مجرد القراءة وحدها لا تكفى . فعملها هو أن تفتح الباب ، فتدخل أنت وتعيش مع الرب ، وتختبر بنفسك حلاوة العشرة مع الله .

لذلك جرّب الحياة مع الله ، جرّب العمل مع الله ، وأن تشركه معك في كل شيء . جرّب كيف تتخذه لك صديقاً ، تشرح له أسرارك وأفكارك وكل أمورك ، وترى

ماذا يعمل معك ولأجلك. اختبر أيضاً كيف تعتمد عليه، أكثر مما تعتمد على فكرك ومواهبك ...

### لا تأخذ من الله موقفاً سلبياً أو منعزلاً .

لأن هذا لا يمكن أن يوصلك إليه وإلى محبته ... ولا يمكن أن تذوق الرب وحلاوته بهذه السلبية ... تقدم إذن إلى الرب، وكوّن معه علاقة . وحاول أن تعمق هذه العلاقة يوماً بعد يوم .

إن كنت لم تجرّب بعد عشرة الله ومحبته على هذه الأرض، فكيف ستعيش معه إذن في الأبدية ؟!

عبتك لله هنا ، هى مذاقة الملكوت ... فإن ذقت ما أطيب الرب، ستشتاق إلى الحياة الأبدية ، التى يقول عنها الرسول «نكون كل حين مع الرب» ( ١٦س ٤: ١٧) . بل إن الرب نفسه يقول «آتى وآخذكم إلىّ ، حتى حيث أكون أنا ، تكونون أنتم أيضاً » (يو١٤: ٣) . فكيف تكون كل حين مع الرب ، إن لم تحبه هنا وتجرّب عشرته ؟! فتشتاق إلى الوجود الدائم معه في الأبدية ...

#### \* \* \*

ولتكن علاقة مباشرة معه لأجل ذاته هو ...

ولنكس عرب برسوس عرب و الله وحدك فإن أخطأت ، الحجل من أب الاعتراف ، وقل له «لك وحدك أخطأت، والشر قدامك صنعت» ( مزه) . اشعر أنك أخطأت إليه قبل أن تخطىء إلى الناس . حاول أن تكون علاقة مع الله نفسه ، وليست فقط علاقة مع وصاياه .

ليكن لك شركة معه (١يو١:٦). وهذه الشركة تقودنا إلى حفظ وصاياه. فنحفظها عن حب، إذ أن الله يملأ كل فكرنا. ولهذا نضم صوتنا إلى صوت الرسول ونقول «وأما نحن فلنا فكر المسيح» (١كو٢:٢١).

## القصل السكادس ،

# نحت لايله بعشرته وَل يَخاذه صَدهِاً

## 

\* إن أردت أن تحب الله ، اتخذه لك صديقاً .

بل ليكن صديقك الأول ، الذى تهرع إليه قبل كل أحد. تكشف له أسرارك ، وتحكى له كل شيء ، وتشعر بعمق الراحة فى الوجود معه . تحكى له كل أفكارك ، وتكشف له أعماقك ، بكل صراحة ، وبكل صدق ، وبكل ثقة . بقلب مفتوح . ولا تسأم من الحديث إليه . بل تقول :

#### عندى كلام كثير يارب لأقوله لك ...

أنا يارب أثق بمحبتك لى ، و بأنك تريد لى الخير ، وتقدر على ذلك . لماذا لا أحكى لك كما أحكى لأحبائي من البشر!! أترانى أجد لذة فى أن أفتح قلبى لمؤلاء «التراب والرماد» (تك ١٨ : ٢٧)، وفى نفس الوقت أبعد عنك أنت يا خالق الكل ؟! وكلماتدعونى إليك، انشغل بأمور أخرى ، وأحتج بضيق الوقت ..!!

#### لاشك أننا بالحديث مع الله ننفس عن أنفسنا .

ونجد راحة ، إذ نلقى عليه كل همومنا ، كأب محب لنا ، نبادله الحب ، ولا نخفى عليه شيئاً . بل نجعله يشترك معنا فى كل ما نفعل . وفى حب نسلمه افكارنا ليقودها . و يصحح مسارها إن كان فى مسلكها خطأ ...

#### حاول أيضاً أن تشرك الرب معك في كل عمل ...

فمثلاً ، إن كنت ذاهباً إلى عملك ، أو إلى مكان دراستك، أو حيثما أردت أن تذهب، قل له قبل أن تخرج من بيتك أنا يارب ذاهب إلى هذا المكان، فكن معى فيه . وسأقابل فلاناً من الناس، وفقنى فى لقائه وفى الكلام معه، وضع فى فمى الكلام الذى سأقوله ... وهكذا تتحدث مع الله خلال اليوم ...

أو قبل أن تخرج من منزلك ، قل له : أنا تارك يارب هذا البيت في رعايتك ... وتمشى في الطريق وأنت شاعر أن الرب إلى جوارك . وقبل أن تبدأ العمل ، مهما كنت ذكياً وصاحب خبرة ، قل له : يارب ، اشترك في العمل معى . فأنا بدونك لا أقدر أن أعمل شيئاً (يوه ١ : ٥) . وإن نجحت في عملك ، قل له : لقد كانت يدك معى في العمل . فأشكرك واطلب دوام معونتك ...

وإن أجريت لك أو لأحد أحبائك عملية جراحية ونجحت، قل له: لقد كانت يدك مع الطبيب ومع المستشفى... وهكذا ظهرت محبتك لنا، ونحن نحبك كما أحببتنا.

## والمامليك بالمعجم الوال

#### ولكى تحب الله ، اجعل الرب أمامك باستمرار ...

مثلما كان يقول داود النبى «جعلت الرب أمامى فى كل حين. لأنه عن يمينى فلا أتزعزع» (مز١٦: ٨) (أع٢: ٢٥).

لاشك أن هذا الشعور يمنح القلب إيماناً وثقة وسلاماً , ولهذا يقول داود بعد هذه العبارة «من أجل هذا ، فرح قلبى وابتهجت روحى ... »

أو أجعل الرب أمامك ، كما كان يقول إيليا النبي :

« حتى هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه » ( ١مل ١٨ : ١٥ ) .

وهكذا يملأ الرب حواسك ، و بالتالى يملأ فكرك وقلبك، وتجد نفسك تحترس وتفعل كل ما يرضيه . بل أيضاً تشعر بصحبته لك. ليس فقط ليعرف أعمالك (رؤ٢:٢-٩)

بل بالحرى ليشترك معك فيها ، أو يدعوك لأن تشترك معه فيما يريده لأجلك أو لأجل ملكوته .

\* \* \*

#### وشعورك بوجود الله أمامك بمنحك قوة فلا تخطىء ...

ومثال ذلك يوسف الصديق ، الذي قال «كيف أصنع هذا الشر العظيم واخطىء إلى الله» (تك ٣٩: ٩) ... لقد كان يرى الله أمامه فى ذلك الوقت ، ولم يغب الله عن ذهنه لحظة واحدة . ومن محبته لله ، لم يقل كيف أخطىء أمامه » وإنما قال «كيف اخطىء إليه » ؟!

**\*** \* \*

إنك تضع صوراً كثيرة في بيتك ، تراها أمامك ...

### فلماذا لا تضع الله أمامك ، مثل باقى الصور، بل قبلها ؟

تراه أمامك فى كل حين: حين تمشى فى الطريق، وحين تكون فى بيتك، وحين تجلس مع الناس ... لاشك أن بطرس الرسول حينما أنكر الرب، لم تكن صورة الرب أمامه. ولكنه حينما صاحب الديك، وتذكر الرب وما سبق أن قاله له. حينذاله خرج إلى خارج وبكى بكاء مراً (مت ٢٦: ٧٥).

## إنك في محبتك الله ، لست فقط ترى الله أمامك ، بل بالأكثر ترى نفسك في حضنه.

وتقول كما فى سفر النشيد «شماله تحت رأسى، وبمينه تعانقنى» (نش ٢: ٢) إنك ابنه الذى أحبك، ومن أجلك فعل الكثير. وإن تذكرت كل حبه لك، لابد ستبادله الحب، ولا يمكن أن تخطىء، بل تغنى له كل يوم تسبيحاً جديداً. وتقول مع عذراء النشيد «حبيبى لى، وأنا له، الراعى بين السوسن» (نش ٢: ٣) «تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقى» (نش ٢: ٣).

## محلف وأنت محكم

ما أُجِل أَن تشعر أَن الله معك ، وأنه تمسك بيدك ، وهو أمامك، وعن يمينك، ومحيط بك ... أنت فى يده اليمنى (رؤ ٢: ١). وقد نقشك على كفه (أش ٤٩: ١٦). ولا يستطيع أحد أن يخطف من يده شيئاً (يو ١٠: ٢٨). بل حتى جميع شعور رأسك محصاة (لو ٢٨: ٧). إن تذكرت هذا الإله المحب لك، وجعلته أمامك، فإنك لابد ستحبه. وتشعر بالأمان والاطمئنان لوجودك فى حضرته.

### أتستطيع أن تحبه ، وأنت لا تشعر بوجوده معك ؟!

تحبه غيابياً ، وأنت لا تشعر بوجوده ؟! ليس هذا الأمر معقولاً ... إننا يا أخى لسنا نحب إلها مجهولاً ، بل هوذا الرسول يقول «الذى سمعناه ، الذى رأيناه بعيوننا ، الذى شاهدناه ولمسته أيدينا » ( ١ يو ١ : ١ ) . فإن كان الرسل قد رأوه عياناً ، فإننا نراه بالإيمان ، مثلما قال داود النبى « .. الرب أمامى فى كل حين » (مز ١٦ : ٨) .

## إذن ما هو مركز الله عملياً في حياتك، لكيما تحبه ؟

هل تجعله أمامك فى كل حين؟ هل ترى عمله فى حياتك باستمرار؟ أم تمر عليك أيام، لا يأتى فيها ذكر الله على قلبك وذهنك، إلى أن يذكّرك به يوم الرب حين تدخل الكنيسة!! أم تراك تنسى أن يوم الأحد هو يوم الرب، وتسميه الـ Week End!!

حاول إذن أن تشعر باستمرار بوجودك في حضرة الله. وأن الله موجود معك، و يعمل معك ولأجلك..

على أن القديس أوغسطينوس ، وهو يرى حياته فى فترة ما قبل التوبة ، يقول للرب عن تلك الفترة :

### كنت يارب معى . ولكننى من فرط شقاوتى لم أكن معك !

كما ظهر لتلميذى عمواس بعد القيامة ، وتكلم معهما ولم يعرفاه (لو٢٤). وكما ظهر لمريم المجدلية ولم تعرفه وظنته البستانى (يو٢٠). ليتك إذن تشعر بوجودك في حضرته. تشعر أن عينى الرب ناظرتان إليك باستمرار. وأن يده تمسك بك، وأنه يرعاك بحيث لا يعوزك شيء (مز٢٣: ١). هذه المشاعر تغرس الحب في قلبك.

\* \* \*

\* وليس فقط تجعل الله أمامك أو معك ، بل يكون الله فيك وأنت فيه ...

تكون فيه ، كما يكون الغصن ثابتاً في الكرمة ، لكيما يستطيع أن يأتي بثمر (يوه ١: ٤، ٥).

وهو فيك ، لأنك هيكل الله ، وروح الله ساكن فيك (١٦٤٣). وكما قال الرب «إن أحبنى أحد يحفظ كلامى، ويحبه أبى. وإليه نأتى، وعنده نصنع منزلاً» (يو١٤: ٢٣).

#### \* \* \*

### اسأل نفسك : هل مازلت تحتفظ بالله داخلك ؟

هل الله فى قلبك ، وفى ذهنك ، وعلى لسانك ، وفى حياتك كلها ... فى بيتك وفى عملك . تحس وجوده ، وتسعد بوجوده معك ، ويشترك معك فى كل شيء ؟ أم أنت قد ابتعدت عنه ، وأحزنت روح الله القدوس ، أو قد انفصلت عن الله بأنواع وطرق شتى ؟!

حينما تكون إمرأة حبلى ، وتشعر بأن داخلها جنيناً حياً يتحرك ، يمتص حياته من دمها و يتغذى ، فإنها تشعر بشعور خاص ، و بكل حب تقول « أتغذى لكى أغذيه » ... وأنت فى داخلك جنين روحى ، ولد فيك من الروح القدس حينما عرفت الله ... فهل تتغذى لكى تغذيه ؟ وغذاؤه هو الحب الإلمى ، و به يحيا و يتحرك ... كما يقول المرتل للرب فى المزمور « باسمك ارفع يدى ، فتشبع نفسى كما من شحم ودسم » (مر ٣٠ : ٤ ، ٥ ) .

#### \* \* \*

### إن كنا نتغذى بمحبة الله ، سننمو روحياً ...

وحينما نتغذى بمحبته ، نقول أيضاً لغيرنا « ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب» (مز٣٤: ٨) ، كذلك حينما نتغذى بكل كلمة تخرج من فم الله (مت٤: ٤)، وتكون لنا حياة فيه بتناولنا من سر الافخارستيا ، ونشعر بحياته فينا ، فنقول مع القديس بولس الرسول:

« لى الحياة هي المسيح ... » (في ١: ٢١) «فأحيا لا أنا ، بل المسيح يميا فيّ » (غل ٢: ٢٠). - أتراك تشعر بحياة المسيح فيك ، وبنصرته فيك ، وبمجده فى حياتك؟ وهل تشعر بشركة الروح القدس (٢كو١٢: ١٤) فى كل عمل تعمله؟ هل أنت لا تدخل مكاناً ، أو لا تعمل عملاً ، إلا إذا كان يمجد إسم الله .



### وهل أنت تحمل اسم الله وعمله في كل مكان تحلّ فيه ؟

حينما دخل داود إلى ميدان الجيش وقت تهديدات جليات ، أدخل اسم الله معه . فقال «الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا» (١٩صم ١٧: ٤٧) ، وقال لجليات الجبار: أنت تأتى إلى بسيف ورمح ، وأنا آتى إليك باسم رب الجنود ... في هذا اليوم يحبسك الرب في يدى ... » (١٩صم ١١: ٥٤ ، ٤٦) . وهكذا كان اسم الرب على فم داود . وكانت قوة الرب في ذراع داود ، وكان اسم الرب سبب اطمئنان ونصر وفرح لكل الجيش .

**\* \* \*** 

## يعجبنى أن القديس أغناطيوس الأنطاكي، كان لقبه (الثيئوفورس) أى حامل الله.

فإن كنت تحب الله ، فلابد أنك ستحمل اسم الله معك إلى كل شخص يقابلك ، وإلى كل مكان تذهب إليه . حينما تحمل اسم الله ، يعمل الله معك ، فينجح عملك ، ويفرح قلبك بهذا النجاح ، وتحب الله الذى أنجح طريقك . كما قيل عن يوسف الصديق إن «الرب معه» وأن كل ما كان يصنعه ، كان الرب ينجحه بيده » (تك ٣٩: ٣).

إن الله يمكنه أن يعمل كل شيء وحده، فكل شيء به كان (يو١) ولكنه يحب أن يعمل بنا، كأدوات في يديه. لكى نفرح بعمل الرب فينا، ونحبه لأنه قد اختارنا لعمله. فهل أنت تعمل عمل الرب، وهل تقول له:

فى كل مكان أذهب إليه ، سأوجد لك يارب موضعاً تسند فيه رأسك (لو ٩ : ٥٨ ).

وهكذا يكون الحب متبادلاً بينك وبين الله: هو يعمل فيك ، وأنت تعمل لأجله . هو من فرط حبه لك ، يرسلك لتعمل فى كرمه ، وأنت فى حبك له تقول «ينبغى أن ذاك يزيد ، وأنى أنا أنقص » (يوسم: ٣٠) . ولكن الله لا يريدك أبداً أن تنقص ، بل بمحبته يجعلك منارة تنير لكل من فى البيت (مت ٥: ١٥) . ويقول لك «أباركك وتكون بركة » (تك ٢٠: ٢) .

أما أنت ففى محبتك لله تقول مع المرتل فى المزمور «ليس لنا يارب ليس لنا ، لكن لاسمك القدوس إعطِ مجداً » (مزه١٠٠) .

## \* \* الذى يحب الله ، يختفى ويظهر الله .

كما كان يفعل يوحنا المعمدان في كل كرازته . لذلك انكر ذاتك ، تصل إلى محبة الله . لإنك إن كنت تركز على محبة ذاتك ، فسوف تنشغل بها وليس بالله . أما إذا أنكرت ذاتك ، فسوف يكون الله هو شغلك الشاغل ، وهو الذي يملأ القلب والفكر ، فتصل إلى محبته .



## الفصل السابع

## بخت لالابتائىل صفات لاجمىلة وتعلاقت هقرلسيب

درفات الليه

أحياناً تحب إنساناً لأن صفة معينة فيه تجذبك إليه . كأن يكون إنساناً شهماً ، أو خفيف الظل مرحاً ، أو يكون إنساناً خدوماً ، أو قوى الشخصية ، أو ذكياً ... إنها صفة واحدة تجذبك ...

فكم بالأولى الله الذى تجتمع فيه كل الصفات الجميلة، وعلى درجة غير عدودة من الكمال ...!!

لاشك أنك كلما تأملت صفة من صفات الله الفائقة الوصف، ستجد نفسك تحيه ...

ولست أقصد صفات الله التى يتميز بها وحده، ولا يشترك فيها معه أى كائن آخر... مثل أنه أزلى، وخالق، وواجب الوجود، وحاضر فى كل مكان، وفوق مستوى الزمن، وغير محدود، وغير مدرك، وعارف بالخفيات، وفاحص القلوب والأفكار... وما إلى ذلك من الصفات التى يختص بها جوهر اللاهوت...

إنما أقصد حتى الصفات التي يتصف بها بعض البشر أيضاً، ولكنها عند الله كاملة وغير محدودة ...

مثل جال الله ، وقوته ، وحكمته ، وعبته ورحمته ، وطول أناته ... فقد يتصف بعض البشر بالجمال والقوة والحكمة والمحبة والرحمة وطول الأناة . ولكن هذه الصفات عند الله مطلقة ، وفوق مستوى ما ندركه ...

#### وفذا فإن الكنيسة في صلواتها تعلمنا التأمل في صفات الله ....

تجد هذا كثيراً في صلوات القداس الإلمى، وبخاصة القداس الغريغورى مثل «أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد... غير المرئي، غير المحوى، غير المبتدى.. الأبدى... الذي لا يحد... الذي يسبحك غير المرئيين، والذي يسجد لك الظاهرون... ألوف ألوف وقوف قدامك، وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة.

التأمل في عظمة الله ، يجعلك تمجده ، وحينما تتأمل كيف أنه على الرغم من كل عده، ينظر إليك، و يوليك اهتماماً خاصاً ... حينئذ تحبه.

#### ونرى التأمل في صفات الله ، في المزامير والأجبية .

كأن يقول المرنم فى المزمور « الرب رحيم ورؤوف ، طويل الروح وكثير الرحمة » «الرب مجرى العدل والقضاء لجميع المظلومين » ... (مز١٠٣ ٪ ، ، ، ، وما أكثر التأملات فى صفات الله وأعماله ، التي غنى بها داود فى مزاميره ، وأخذناها نحن عنه فى التسبحة ... نسبح الرب فى كل صباح ، فتزداد حباً له .

وفى الأجبية نقول فى ختام كل ساعة من ساعات الصلوات السبع «...يا من فى كل وقت وفى كل ساعة ، فى السماء وعلى الأرض مسجود له وممجد المسيح إلمنا الصالح ، الطويل الروح الكثير الرحمة ، الجزيل التحنن . الذى يحب الصديقين ، ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا . الذى لا يشاء موت الخاطىء مثلما يرجع ويجيا ..» .

ونجد نفس التأمل في صفات الله عنصراً بارزاً في صلوات الآباء والأنبياء التي وردت في الكتاب المقدس، ولنترك هذا الأمر لقراءتك الخاصة ...



### أما أنت فخذ أية صفة من صفات الله ـ بالتنابع ـ واجعلها مجالاً لتأملك ...

خذ مغفرة الله مثلاً ، وستره للخطايا ... كيف أنه على الرغم من العقوبة التي أراد أن يوقعها بأهل نينوى ، ما أن صاموا وتابوا حتى غفر لهم ... بل قال ليونان «أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من إثنتي عشرة ربوة من

الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم» (يون ٤: ١١). وعجيب أنه في محبته ومغفرته دعاها مدينة عظيمة، مع أن أهلها لا يعرفون يمينهم من شمالهم. وقد سبق فأمر النبي أن ينادي عليها بالهلاك (يون ٣: ٤).

#### إنك ستحب الله ، إن تأملت قلبه المحب الذي يغفر .

الذى فى لحظات بسيطة ، غفر للمرأة الخاطئة التى بللت قدميه بدموعها (لو٧) . كما غفر أيضاً للمرأة التى ضبطوها فى ذات الفعل (يو٨: ١١). وقال لها «ولا أنا أيضاً أدينك». وكذلك غفر للمرأة السامرية التى كان لها خسة أزواج (يو٤: ١٨)، ومدحها وقال لها «حسناً قلت... هذا قلت بالصدق»... وغفر لزكا العشار، بل دخل بيته ولم يبال بتذمر الجمع على أنه دخل ليبيت عند رجل خاطىء. بل دافع عنه وقال «اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضاً ابن لابراهيم» (لو١٥: ٥- ١٠).

#### \* \* \*

### و يعوزنا الوقت إن تحدثنا عن مغفرة الله في التاريخ .

مغفرته مثلاً لأ وغسطينوس ، وموسى الأسود ، ومريم القبطية ، وبيلاجية ، ومرثا ، و يوستينوس الساحر، وأريانوس والى أنصنا . والجندى الذى طعنه بالحربة .

وئم يكتف الرب بمغفرته لكل هؤلاء وغيرهم ، بل رفع من ذكرهم جداً . وجعل أوغسطينوس أسقفاً جليلاً ، وعالماً في اللاهوت والتفسير، ورجل تأملات . وجعل موسى الأسود قديساً عظيماً ، وكاهناً وأباً للرهبان . وكذلك جعل مريم القبطية سائحة طلب بركتها القس سوزيما . وجعل يوستينوس الساحر أسقفاً عظيماً . وجعل أريانوس مضطهد المسيحية شهيداً ...

#### ألا نحبه إذن ، ونحب أسلوبه في المغفرة ؟!

إذ يقول عن الخطايا التي غفرها : أمحوها ، لا أعود أذكرها ، لا تحسب عليهم ...

انظر ما أسرع مغفرته للص اليمين التاثب ... وكيف قال له «اليوم تكون معى فى الفردوس » (لو٢٣: ٤٣). ومغفرته لشاول الطرسوسي، ودعوته له أن يكون إناء مختاراً ورسولاً للأمم (أع ٩)...

وكذلك قوله فى مغفرة الخطايا ، أصفح عن إثمهم ، ولا أعود أذكر خطيتهم بعد » (أر٣١: ٣٤). ويقول عن الإنسان الخاطىء التائب «كل معاصيه التى فعلها لا تذكر عليه » (حز١٨: ٢٢). ويتغنى المرنم بهذا فى المزمور ويقول «طوبى للذين غفرت آثامهم وشترت خطاياهم. طوبى للرجل الذى لا يحسب له الرب خطية » (مز٣٢: ١، ٢) (روا: ٧، ٨).

هنا نرى الرب يستر على الخطية ، ويغفرها ، ولا يحسبها على الإنسان، ولا يعود يذكرها بعد ...

أى حنان هذا الذى يذيب قلب الإنسان التائب. وكلما يغفر له الرب أكثر يُحب الرب أكثر من هذا فى معاملة الرب للخاطىء يُعب الرب أكثر (لولا: ٤٧). فهل هناك أكثر من هذا فى معاملة الرب للخاطىء وعدم حسبانه أو تذكره لخطاياه ؟ نعم هناك ما يقوله الكتاب «توبوا وارجعوا فتمحى خطاياكم» (أع٣: ١٩). وهذا ما يقوله المرتل فى مزمور التوبة «ومثل كثرة رأفاتك تمحو إثمى» (مز٥: ١).

\* \* \* \* نعم من محبة الله العظيمة أنه يمحو خطية التائب .

يمحوها ، كأن لم تكن ، كأن لم تحدث . وهكذا يحيا في بهجة الخلاص ، الخلاص من الخطية ومن عقوبتها . و يشعر التائب بهذا فيفرح بالرب جداً ، لأنه محا عنه هذا العار، بل أكثر من هذا أيضاً منحه أن يقول «تغسلني فأبيض أكثر من الثلج» (مز٥١) ... حقاً ما أعجب هذا الأمر الذي يجعل التائب يذوب حباً لله الذي عامله هذه العاملة ...

#### حقاً ، إنه يستحق كل الحب ، هذا الإله الحنون الغفور.

الذى نسىء إليه ، فيمحو إساءاتنا ، ولا يعود يذكرها . بل يغسلها فنبيض أكثر من الثلج . هذا الذى فى رأفاته «كبعد المشرق عن المغرب ، أبعد عنا معاصينا» (مز١٠٣: ١٢). بل حلها بدلاً عنا ، ودفع ثمنها (أش٥٣: ٦)... إنه إله طيب يستحق كل حب «لم يصنع معنا حسب خطايانا ، ولم يجازنا حسب آثامنا» (مز١٠: ١٠). إنه لا يحسب علينا الماضى الأثيم كله ، من أجل حاضر مستقيم ...

## مفياع الدب عن أفلاده

### وعجيبٌ في هذا الأمر أيضاً دفاع الرب عن أولاده .

\* لقد أخطأ أبونا ابراهيم. ومن خوفه قال عن سارة إنها اخته، واخفى أنها زوجته، فأخذها أبيمالك ملك جرار. وإذا بالرب يتدخل ليدافع عن ابراهيم وسارة، ويقول لأ بيمالك في حلم «ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها، لأنها متزوجة بعل... والآن، ردّ إمرأة الرجل. فإنه نبي، فيصلى لأجلك فتحيا» (تك ٢٠: ٢- ٧).

يخطىء إبراهيم ، الرب يدافع عنه ، ويطلب من الملك أن يرد المرأة، ويصلى ابراهيم عنه لكى يجيا ...!

ولعلك تسأل الرب في هذا ، فيقول : ابراهيم هذا حبيبي . لقد أخطأ عن ضعف وليس عن إنحراف . أنا واثق من نقاوة قلبه . لذلك أدافع عنه .

\* ويخطىء داود ، ويعاقبه الرب . ولكن بنفس الحب نظل ثقته فيه فى حياته . وحتى بعد موته ، نراه يقول لسليمان عندما عاقبه وقرر تمزيق مملكته : «إلا أنى لا أفعل ذلك فى أيامك ، من أجل داود أبيك ... على أنى لا أمزق منك المملكة كلها ، بل أعطى سبطاً واحداً لا بنك ، لأجل داود عبدى » (١٩مل ١١ : ١٢ ، ١٣) . وهكذا حفظ كرامة لداود بعد موته .

\* وبنفس الأسلوب دافع عن أيوب ... على الرغم من كلام أيوب السابق الذي وبخه عليه اليهو، والذي وبخه فيه الرب قائلاً له «من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة ؟!» (أي ٣٨: ١، ٢). إلا أنه حينما اتضع أيوب في التراب والرماد (أي ٢٤: ٦)، نرى الله يدافع عنه، و ينذر أصحاب أيوب الثلاثة الذين جرحوا مشاعره، و يقول لهم «لم تقولوا فتي الصواب كعبدى أيوب... اذهبوا إلى عبدى أيوب، ولصعدوا عرقة لأجل أنفسكم، وعبدى أيوب يصلى عنكم، لأنى أرفع وجهه، لئلا أصنع معكم حسب حماقتكم» (أي ٢٤: ٧، ٨).

\* كما دافع الرب عن إبراهيم وداود وأيوب، دافع أيضاً عن موسى لما تزوج بامرأة كوشية.

لقد تقوّل عليه هرون ومريم . فإذ بالرب ينتهرهما و يظهر لهما كرامة موسى عنده ، فيقول لهما «إن كان فيكم نبى، فبالرؤيا استعلن له ، في الحلم أكلمه . أما موسى فليس هكذا . بل هو أمين في كل بيتى . فما إلى فم وعياناً أتكلم معه ... فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبدى موسى » (عد ١٢ : ١ - ٨) . وضرب الرب مريم بالبرص عقاباً لها . فأخرجوها خارج المحلة ...

\* \* \*

\* ولم يدافع الرب فقط عن هؤلاء الأنبياء ، بل أيضاً عن المرأة التي سكبت الطيب على رأسه.

فلما اغتاظ التلاميذ قائلين «لماذا هذا الاتلاف؟!»، قال لهم الرب «لماذا تزعجون المرأة، فإنها قد عملت بى عملاً حسناً... لأجل تكفينى. الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في العالم كله، يُخبر أيضاً بما فعلته هذه تذكاراً لها» (مت ٢٦: ٧- ١٣).

### كان الرب يدافع عن الذين ليس لهم أحد يدافع عنهم .

لقد دافع عن زكا العشار (لو ١٩) وعن كثير من العشارين والخطاة. ودافع عن السامريين، وذكر مثل السامرى الصالح (لو ١٠). وأظهر في مثل آخر أن العشار أفضل من الفريسي (لو ١٩). ودافع الرب عن الأطفال في يوم أحد الشعانين. وقال «لو سكت هؤلاء، فالحجارة تنطق»... ولا ننسى أيضاً أنه دافع عن صالبيه (لو ٣٤: ٣٤)... وبعد ، أتراني استطيع في مقال كهذا، أن أذكر صفات الله الجميلة والتأمل فيها؟!

#### إغا ذكرنا ما ذكرناه كمجرد مثال ...

وأنت أيها القارىء العزيز تناول هذا المنهج . وتأمل على التتابع صفات الله الجميلة ، وخذها غذاء لروحك ، وسبباً يوصلك إلى محبة الله ... وليرشد الله تأملاتك فه ...

## الفصل الشامن،

# خت لايد بتأمل سير لالقدلسين لازي لأجبَهم ولأُعبوه

## 

إذا تأملت حياةالقديسين الذين أحبوا الله، لابد ستحبه مثلهم. وبخاصة إذا تأملت الدالة العجيبة التى كانت بينهم وبين الله، وكيف منحهم الرب مكانة سامية، واعتبرهم كأصدقاء الله، ويأتمنهم حتى على أسراره.

#### سير القديسين ترفع القارىء إلى مستوى روحى عالٍ .

مستوى أعلى من المادة ومن العالم ، وأسمى من الجسد ومن الخطية . فتطرح العالم خارج القلب، لكى يسكن الله فيه . وهي غذاء روحي للنفس ، كما قال ماراسحق «شهية هي أخبار القديسين، مثل المياه للغروس الجدد » .

#### تؤثر سير القديسين في النفس ، وتدعو إلى التمشل بهم .

إن سيرة القديس الأنبا أنطونيوس التي كتبها القديس أثناسيوس لأهل رومه ، تركت تأثيراً عميقاً جداً ، لدرجة أن كثيرين زهدوا العالم ، وأحبوا أن يعيشوا في حياة الوحدة مع الله . بل أن هذه السيرة كان لها تأثير عجيب جداً في حياة أوغسطينوس ، إذ قادته إلى التوبة والزهد ، وحوّلته إلى قديس عظيم ، أحب الله جداً ، وظهرت هذه المحبة في تأملاته التي تناقلها جيل بعد جيل .

كذلك فإن سير قديسي البرية التي كتبها السائجون الذين زاروا رهبان مصر في القرن الرابع و بداية الخامس، ما أعظم الذي تركته في النفوس، حتى قادت عشرات

الآلاف إلى حياة الرهبنة ، متفرغين لمناجاة الله فى صلواتهم ، حيث عاشوا فى البرية ، بلا أنيس، بلا معزّ، تكفيهم متعتهم الروحية بعشرة الله ومحبته .

\* \* \*

تأملوا أيضاً ما قيل عن القديسين :

« العالم لم يكن مستحقاً لهم » (عب ١١ : ٣٨).

قيل إن الأرض لم تكن مستحقة أن يدوسوها بأقدامهم ومن أجل صلواتهم كان الله يُنزل المطرعلي الأرض ...

كانوا صورة لله على الأرض ، أو أنهم عادوا إلى الصورة الإلهية التى خلق بها الإنسان الأول. فكان كل من يراهم ، يحب أن يبقى معهم ، لكى يتمتع بنفوسهم الشفافة التى تظهر حياة الله داخلهم (غل ١٢: ٢٠).

#### \* \* \*

### فلنتأمل سير أولئك القديسين ، ونرى كيف أحبوه ...

من أجله فضّل دانيال أن يلقى فى جب الأسود، عن أن ينكره، وبهذا دخل فى اختبار عجيب قال فيه « إلهى أرسل ملاكه، فسدّ أفواه الأسود» (دا٦: ٢٢).

والثلاثة فتية ، من أجله فضلوا أن يلقوا فى أتون النار الملتهبة ، عن أن ينكروه ، فتمتعوا بأمرين عجيبين جداً : ابن الله يسير معهم وسط النار ، والنار لم تؤذهم بشىء ، وشعرة من رؤوسهم لم تحترق » (دا٣: ٢٤- ٢٨).

وأبونا ابراهيم ، من أجل إيمانه بالرب وطاعته له ، رفع يده بالسكين ليقدم ابنه وحيده محرقة للرب ، لأن محبته للرب كانت أعمق بما لا يقاس من محبة الابن الوحيد ، لذلك تمتع ببركة الرب ، و بأن نسله كنجوم السماء ورمل البحر في الكثرة ، و يتبارك في نسله جميع أمم الأرض (تك ٢٦: ١٦- ١٨).

و يعوزنا الوقت أن تحدثنا عن قصص الشهداء والمعترفين والكارزين وكل محبى الرب، وبركة الرب لهم، وما وهبهم من معجزات وظهورات وشفاعات سواء فى حياتهم أو بعد وفاتهم.

## 

### هؤلاء القديسين وهبهم الله عيوناً مفتوحة، ترى ما لا يُرى.

كما طوّب السيد المسيح تلاميذه قائلاً «طوبى لعيونكم لأنها تبصر» (مت ١٣: ١٦). وهكذا كان اليشع النبى يرى ما لا يستطيع تلميذه أن يراه. وهكذا صلّى لكى يفتح الرب عينى ذلك الغلام لكى يرى (٢مل ٦: ١٧) ... فرأى قوات الرب محيطة بالمدينة لتنقذها ...

### حقاً ما أعجب عيني يوحنا الحبيب اللتين رأتا كل ما سجله في سفر الرؤيا.

ما أجل قوله «نظرت وإذا باب مفتوح فى السماء» (رؤا: ١). ثم يقول «وللوقت صرت فى الروح، وإذا عرش موضوع فى السماء، وعلى العرش جالس» ... ثم شرح ما رآه من القوات السمائية، وعلاقتها بالله، وتسبيحها، ومنظرها، وكرامتها...

وماذا نقول أيضاً عن بولس الرسول ، وصعوده إلى السماء الثالثة، حيث سمع أموراً لا يُنطق بها (٢كو٢: ٢،٤).

#### **\* \* \***

وماذا عن الرؤى التى رآها قديسو الله عبر العصور، سواء ما سجلها الكتاب مثل رؤى دانيال وحزقيال، أو ما وردت فى تاريخ الكنيسة وهى لا تدخل تحت حصر، يعلن بها الرب إرادته لمحبيه، ويكشف لهم عن أمور مستقبلة، ويقويهم بها ويعزيهم ... اسأل عن ذلك أيها القارىء العزيز: القديس الأنبا أنطونيوس، والقديس الأنبا بيشوى، والقديس الأنبا بولس البسيط، وغيرهم كثير...

حينما تقرأ عن كل هذا ، ألا تشتاق أن يعلن لك الله مثلهم ؟ وكيف يعلن لك إن لم تحبه وتحيا في نقاوة القلب ، وحينئذ لا ترى فقط رؤى ، إنما كما يقول الرب في التطويبات :

\* \* \*

« طوبي للأنقياء القلب ، لأنهم يعاينون الله » (مت ٥: ٨).

« يعاينون الله ... » ؟! هذا مجد عظيم يارب لا نستحقه ... ليتك إذن تمنحنا نقاوة القلب هذه ، مثلما منحتها لمحبيك ...

يوحنا الحبيب أبصر الرب في شيء من مجده، والأنبا بيشوى رآه وغسل قدميه. وكثيرون رأوه في رؤى أو في أحلام، وسمعوا صوته ... ولا أريد هنا أن أتحدث عن قديسي العهد القديم الذين رأوه، وسلمهم رسائل ورسالات ليبلغوها للناس ....



هؤلاء القديسون كانت لهم دالة عند الله ...

اعتبرهم الله أصدقاء له . يكشف لهم خططه ومشيئته ، و يأخذ رأيهم ، و يسمح لهم أن يناقشوه فيما يقول ...

كما حدث مع أبينا ابراهيم قبل حرق سادوم، إذ قال الله «هل أخفى عن ابراهيم ، ما أنا فاعله ؟!» (تك ٤٨: ١٧). وكشف له الرب الأمر. ودخل ابراهيم في حوار معه. بل إن ابراهيم في دالته مع الرب قال له «أفتهلك البار مع الأثيم ؟!.. حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم ! حاشا لك. أديان كل الأرض لا يصنع عدلاً ..». وظل في حوار مع الله ، حتى قال الله له إن وجد في المدينة عشرة من الأبرار «لا أهلك من أجل العشرة» (تك ١٨: ٣٣ ـ ٣٣).

**\* \* \*** 

وبالمثل حدث مع موسى النبى ، لما أراد الرب إهلاك الشعب بعد عبادتهم للعجل الذهبي ...

لم يشأ الرب أن يفعل ذلك دون أن يخير عبده موسى أولاً. فقال الرب لموسى «رأيت هذا الشعب، وإذا هو شعب صلب الرقبة. فالآن أتركنى ليحمى غضبى عليهم وأفنيهم» (خر٣٢: ٩). ولكن موسى لم يتركه يفعل هكذا. بل قال له فى دالة «لماذا يارب يحمى غضبك على شعبك ... ارجع يارب عن حمو غضبك، واندم على الشر بشعبك. اذكر ابراهيم واسحق واسرائيل الذين حلفت لهم ...». و يسمع الرب لكلام موسى، و يقول الكتاب «فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه»

(خر۳۲: ۱٤).

إن قرأت كل هذا ، ألا يتأثر قلبك بهذه الدالة ، وتحب أن يكون لك شيء منها في عبة متبادلة بينك و بين الله ؟!

\* \* \*

على أن هؤلاء القديسين كانت لهم دالة مع الله ومكانة عنده، حتى بعد وفاتهم.

فنرى أن الله لم يعاقب سليمان فى حياته وابقى العقوبة إلى أيام ابنه رحبعام. وقال تعليلاً لذلك «من أجل داود عبدى» (١مل ١١: ١٣). وظل الرب يحتفظ بهذه المكانة لعبده داود، حتى أن المرتل يقول للرب فى المزمور «من أجل داود عبدك، لا ترد وجهك عن مسيحك» «اذكر بارب داود وكل دعته» (مز ١٣١).

**\* \* \*** 

بل أكثر من هذا ، تسمّى الرب بأسماء أحبائه .

فقال لموسى لما ظهر له فى العليقة «أنا ... إله ابراهيم وإله اسحق وإله يعقوب» (خرس: ٦). واستخدم الرب هذه الآية فى الرد على الصدوقيين من جهة القيامة (مت ٢٧: ٣٢).

ومن جهة الشريعة ـ مع أنها شريعة الله ـ إلا أنه ينسبها لموسى، فيقول «اذكروا شريعة موسى عبدى التى أمرته بها فى حوريب» (ملا ؟: ؟). ويقال عن العذراء «ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى ...» (لو ٢ : ٢٢). وتتكرر عبارة شريعة موسى مراراً، كما فى (١مل ٢ : ٣) (نح ٨ : ١) (دا ٩ : ١١) وكذلك أيضاً عبارة «ناموس موسى» (يو ٧ : ٣١) (أع ٣١ : ٣٩) (أع ١٥ : ٥) (عب ١٠ : ٨٨). وبالمثل أسفار الكتاب، تسمت أيضاً بأسماء عبيه. كما نقرأ سفر صموئيل، وسفر نحميا، وسفر استر...

كل هذه الكرامة التي يمنحها الرب لأولاده، ألا تؤثر فيك لكي تحيا معه، وتنال بركته ؟

# أولاده أيضاً منحهم مفاتيح السموات والأرض (مت ٢٦: ١٩).

« ما يربطونه على الأرض ، يكون مربوطاً فى السماء . وما يحلونه على الأرض يكون علولاً فى السماء » (مت ١٨ : ١٨) . ويقول لهم «من غفرتم خطاياه غفرت له . ومن أمسكتموها عليه أمسكت » (يو ٢٠ : ٢٣) . أى سلطان هذا ؟! ... وهكذا أيضاً فى العطايا ، وفى صنع المعجزات . بل قال لهم عبارة عجيبة مذهلة وهى : «من يؤمن بى ، فالأعمال التى أعملها يعملها هو أيضاً ، ويعمل أعظم منها » (يو ١٤ : ١٤) ... إلى هذه الدرجة يارب؟! من ذا الذى لا يحبك ؟!

## لقد أستأمن الرب أولاده على مخازنه .

يعطون منها كما يشاءون . وتوافق مشيئتهم مشيئته ..

\* \* \*

ما أجل قول الرب عن موسى النبى «وأما عبدى موسى ... فهو أمين على كل بيتى. فما إلى فم وعياناً أتكلم معه ... وشبه الرب يعاين » (عد ١٢: ٧، ٨) ... بل ما أعجب قوله لذلك الابن «يا ابنى، أنت معى فى كل حين . وكل مالى فهو لك » (لوه ١: ٣١)!! بل يقول الرب عن تلاميذه لله الآب «وأنا قد أعطيتهم المجد الذى أعطيتنى .. » (يو ١٧: ٢٢).

# إننى أقف في حيرة ، مبهوتاً أمام هذه العبارات الثلاث، أغوص في أعماقها، لعلني أفهمها كما ينبغي ...

« أمين على كل بيتي» ... « كل مالى فهو لك » ... « أعطيهم المجد الذى أعطيتنى».

حقاً ما أعمق محبة الله الفائقة الوصف! وما أعجب كرمه وجوده حينما يعطى! ليس فقط لبنيه ولتلاميذه، بل حتى لذلك الابن الذى كان فى موقف جحود (لوه١).

ألا نحبه من أعماقنا ، وهو بهذا الحب والجود ؟!

<sup>\* \* \*</sup> 

# 

وجيل أن نتذكر هنا كيف انتقل كثير من هؤلاء القديسين من عالمنا الفاني، وما كان بعد ذلك ...

لنترك إلى حين قصة صعود إيليا إلى السماء (٢٥ ل ٢: ١١)، وقصة أخنوخ وكيف أخذه الرب إليه (تك ٥: ٢٤)، وقصة نياحة السيدة العذراء مريم وصعود جسدها. فهذه كلها حالات نادرة جداً لمستويات عالية ... ولنستمع إلى قول الكتاب «لتمت نفسى موت الأبرار، ولتكن آخرتي كآخرتهم» (عد٢٣: ١٠) ... ولننظر:

روح الأنبا آمون ، وكيف رآها القديس الأنبا أنطونيوس ، والملائكة تحملها في تهليل ... ولنقرأ عن القديس الأنبا كاراس السائح وكيف حضر قديسون لاستقبال روحه . وأنشد له داود مزموره «ارجعى يا نفسى إلى موضع راحتك ، فإن الرب قد أحسن إلى » (مز ١١٤) ... كذلك القديس اسطفانوس أول الشمامسة كيف في وقت استشهاده رأى السموات مفتوحة ، وابن الإنسان قائماً عن يمين الله » (أع ٧: ٥٠) . وكان وجهه «كأنه وجه ملاك» (أع ٢: ١٥) .

\* \* \*

وماذا عن الذين فارقوا العالم في أيامنا . وكأن الحجرة وقت وفاتهم، وقد أضاء فيها نور، واشتم الناس رائحة بخور أو الذين كانوا يرون رؤى معزية وقت انتقالهم . ويرقدون والابتسامة على وجوههم والفرح في قلوبهم ...

كل أولئك أحبوا الله ، فجعل ساعة وفاتهم ساعة فرح . وبعضهم أخبره الرب بوقت انتقاله ... ومن أمثلة ذلك بعض الآباء السواح كما فى قصة آبا نفر، والقديس سيداروس المتوحد وآخرين ، كذلك قصة القديسة مريم القبطية .

# وما أكثر الذين ظهروا بعد وفاتهم لآخرين .

مثل القديس أغناطيوس الأنطاكى الشهيد، الذى بعد أن ألقوه للأسود الجاثعة فافترسوه، ظهر لزملائه في السجن المؤمنين وعزاهم وشجعهم .. وظهورات القديسين لا تدخل تحت حصر....

والبعض كانت تحدث معجزات أثناء تعذيبهم أو استشهادهم، مما يجعل غير المؤمنين يؤمنون، كما في قصة مارجرجس... أو تغشل الطرق التي أرادوا قتلهم بها، مثلما حدث مع القديس يوحنا الحبيب، والقديس بوليكاربوس، والسمّ الذي أعدوه لمارجرجس...

أيضاً تأملنا في صفات القديسين الجميلة ، تجعلنا نحبهم ، ونحب صفاتهم ، ونحب الله الساكن فيهم .

ألست ترى معى أن الموضوع طويل إن استرسلنا فى لحديث ... لذلك اعتبر ما ذكرته عجرد مثال ، وأترك الباقى لتأملك الخاص .



# الفصل التاسع ،

# خت لالة بالصلاة صكلة الحرق



بالمداومة على الصلاة ، تصل إلى محبة الله .

إن أحببت الله ستصلى . وإن صليت كثيراً ، ستجد أن محبتك لله سوف تزداد وتتعمق يوماً بعد يوم . وهذا طبيعى لأنك إن أحببت شخصاً ، فسوف تحب أن تتكلم مع الله هو الصلاة .

وبالصلاة سوف تتعلم الصلاة ، أعنى تتعلم كيف تتحدث إلى الله ، حديثاً يقودك إلى محبته ...

بالمداومة على الصلاة ، سوف تصل إلى عمق كل كلمة تقولها في صلاتك. وستجد أنك ترتبط بالله أكثر فأكثر، وتجد دالة في الحديث معه. وهكذا تعلمك الصلاة محبة الله.

#### \* \* \*

كلّم الرب في صلاتك بهذا الأسلوب، ومن هنا يتعود لسانك الحديث معه ...

كإنسان يريد أن يتعلم إحدى اللغات، لابد أن يتكلم بها، حتى لو كان لا يعرف، أو يخطىء في الحديث. إلا أنه بكثرة الكلام يتعود لسانه، ويسهل عليه الأمر، إلى أن يجيد الحديث بها...

هكذا أنت ، كلما تكلمت مع الله ، يتعود لسانك الحديث معه . وتتعود أن تحدثه بعاطفة وحب .

\* \* \*

# ولكنك في بداية تدربك ، قد لا تبدأ الصلاة بمشاعر الحب .

لذلك أبدأ الصلاة ، ولو بالتغصب ، وحاول أن تتأمل أو على الأقل تفهم كل كلمة فيها ... والقديسون لم يصلوا إلى صلاة الحب من بادىء الأمر. إنما تدرجوا في عمق الصلاة وعاطفية الصلاة ، إلى أن وصلوا فيها إلى درجات من الكمال ، حسبما منحتهم النعمة ، وحسبما كانت لهم من مشاعر ، ومن استعداد ...

**\* \* \*** 

### لذلك حاول أن تصلى بعاطفة وبفهم ...

لأنك لو صليت بطريقة روتينية ، فلن توصلك إلى محبة الله . والقديس بولس الرسول إنه يفضل أن يقول خس كلمات بفهم أفضل من عشرة آلاف بغير فهم (١٦و١٤: ١٩) . ولذلك فإن كل كلمة تقولها في صلاتك ، قلها بفهم وبعاطفة ، من أعماق قلبك ، كحبيب يكلم حبيبه ، وكصديق يكلم صديقه . وإن لم يكن في قلبك هذا الحب وهذه المشاعر:

\* \*

قل له: اعطني يارب أن أحبك ...

فهذه هي الصلاة التي كان ينصح بها الشيخ الروحاني .

قل له : علمنى يارب كيف أحبك . درّبنى على محبتك ، ودرّجنى في محبتك . اسكب محبتك في قلبي بالروح القدس .

قل له: انزع يارب من قلبى كل محبة أخرى تتعارض مع محبتك، حتى يصير القلب كله لك وحدك. لا تسمح أن أحب أى شيء أو أى أحد أكثر منك، ولا أن أحب أى أحد أو أى شي، أو شهوة أو أى رغبة، لا تتفق مع محبتك أنت. لا تسمح يارب أن يوجد فى قلبى من ينافسك، أو ما ينافسك... أو يسىء إلى محبتك.

### اجعل محبتك هي التي تشغلني وتملك قلبي .

وهي التي تقود كل تصرفاتي ، وتمتزج تماماً بكل تصرفاتي وبكل أقوالى وبكل

#### مشاعري ...

أعطنى يارب أن اشتهى الجلوس معك والحديث إليك، وأن أجد لذة في الصلاة والمداومة عليها .

## وإن فترت محبتك ، اطلب منه أن يعيدها بحرارتها .

قل له: أنت يارب تقول «عندى عليك أنك تركت عبتك الأولى» (رو ٢: ٤). فكيف أعود يا رب إلى محبتى الأولى إلا بك ؟! أنت الذى تعيدنى إلى محبتك. أنت يارب الذى تتوبنى فأتوب (أر ٣١: ١٨). أنت الذى تمنحنى حرارة الروح، لأنك أنت يارب نار آكلة (عب ١٢: ٢٩). لذلك ارجعنى يارب إلى محبتى الأولى، بل وإلى أكثر منها...

\* \* \*

# رمن أجل الأمثلة لصلوات الحب: صلاة التسبيح.

التى تحدث فيها الله متأملاً فى صفاته ، مثل صلاة «ياربى يسوع المسيح ، مخلصى الصالح » ، بكل ما تحويه من تفاصيل علاقة النفس بالله ... ومثل صلاة الثلاث تقديسات ، وكثير من صلوات القداس الغريغورى ...

قل له : أنت يارب حنون وطيب . أنت طويل الأناة . كم أطلت أناتك على ، وأنا مبتعد عنك ...

وكم منحتنى فرصاً لكى أرجع إليك. وكم غفرت لى أيها الغفور المحب، ولم تصنع معى حسب خطاياى...

\* \* \*

## كلّم الرب بصراحة كاملة ، وافتح له قلبك .

قل له : أنا يارب أريد أن أحبك . ولكن الخطية الفلانية تعوق طريقى إليك . وتسيطر على قلبى ومحبتى . وأنا يارب حاولت أن أتركها ولم استطع . أعطنى القوة أن أتركها ، لأنه بدونك لا استطيع ذلك (يوه ١ : ٥) . نجنى يارب من هذه الخطية ، لا لكى أنجو من العقوبة ، إنما لكى يزول العائق الذي يمنعنى من محبتك ...

## تحدث مع الله بمحبته ، كما كان يحدثه داود في مزاميره .

كأن تقول له : اشتاقت نفسى إليك ، عطشت نفسى إليك . كما يشتاق الأيّل إلى جداول المياه ، كذلك اشتاقت نفسى إليك ياالله » «متى أقف وأتراءى أمام الله » (مز٤٤: ١، ٢) «باسمك أرفع يدى ، فتشبع نفسى كما من لحم ودسم (مز٣٦) «عبوب هو اسمك يارب ، فهو طول النهار تلاوتى » (مز١١٩) .

استخدم فى صلواتك عبارات الحب، ومشاعر الحب، وتدرب على ذلك حتى يتعوده قلبك، كما يتعوده لسانك، وتقول كما فى التسبحة «قلبى ولسانى يسبحان القدوس»...

#### \* \* \*

بالإضافة إلى صلوات المزامير والأجبية، لتكن لك صلواتك الخاصة التي تقولها من كل قلبك.

التى تفتح فيها قلبك لله ، وتحدثه عن كل أمورك: عن كل مشاعرك وأفكارك ، وعن حروبك وضعفاتك ، وعن مشاكلك وسقطاتك . وتسأله المشورة والمعونة . . وتطلب منه القوة والبركة ... كل ذلك دون أن تتصنع أفكاراً أو كلمات أو مشاعر ... إنما تتكلم مع الله كما أنت ، مثلما جاءه الابن الضال بنفس ملابسه القذرة التي عمل بها في رعى الخنازير ... واطلب منه أن يهبك عبته كعطية بجانية من عنده ... وقل له: لا تحرمنى يارب من عبتك ...

# كيف م أن القديسون

وتأمل كيف كان القديسون يصلون؟ وكيف كانت محبتهم لله تظهر في صلواتهم.

أولئك الذين كانوا يكلمون الله بقلوبهم ، ولو صمتت ألسنتهم ... وكما قال الشيخ الروحانى: سكّت لسانك ، لكى يتكلم قلبك . وسكّت قلبك لكى يتكلم الله . ومن هنا يبدو أن صلواتهم كانت حديثاً متبادلاً مع الله : يحدثونه بقلوبهم ، و يتحدث هو فى قلوبهم . وفيما يتكلمون مع الله ، يستمعون إلى صوته فى قلوبهم .

وكل كلمة يقولونها في صلواتهم، كانوا يتعمقون في معناها جداً، و يلتذون بها، حتى قيل عنهم:

« ومن حلاوة اللفظة في أفواههم ، ما كانوا يشاءون أن يتركوها ليقولوا لفظة أخرى ».

كانت كلمات الصلاة حلوة فى أفواههم ، ولها عمق وتأثير على نفوسهم ، حتى كان يعزّ عليهم أن يتركوها إلى غيرها ... أين هذا ، من الذين يصلّون ، وهم لا يدركون معنى ما يقولون ! أو يصلّون بسرعة حتى ينتهوا من الصلاة و يعودوا إلى مشاغلهم !!

أما القديسون فمن حلاوة صلتهم بالله في صلواتهم، ما كانوا يريدون أن يختموا الصلاة، و يكتفوا بهذا الحديث الجميل بينهم و بين الله وأثره العميق في نفوسهم.

\* \* \*

كانت الصلاة لهم وقت متعة روحية ، تسبح فيها الروح خارج نطاق الجسد والماديات ...

كانت لذتهم فى الصلاة ، أو بمعنى أدق: لذتهم فى العشرة الإلهية أثناء الصلاة . ومن أجل هذه المتعة الروحية ، تركوا العالم وكل ما فيه ، لكى يتفرغوا لعمل الصلاة ، حيث يتمتعون باللقاء مع الله ، و يشعرون بوجودهم معه ، أو بوجوده معهم .

وكثيراً ما كانوا ينسون أنفسهم وكل ما يحيط بهم . مثلما حدث مع القديس يوحنا القصير الذي طرق الجمّال بابه ليحمل عمل يديه من القفف ليبيعها . فكان في كل مرة يدخل قلايته ليحضر القفف له ، يختطف عقله في الصلاة فينسي ...

\* \* \*

وكثيراً ما كان الله ينعم على هؤلاء القديسين بحالة روحية أثناء الصلاة، فلا يدرون هم في الجسد أم خارج الجسد.

كما حدث للقديس بولس الرسول (٢كو١٢: ٢، ٣).

أحياناً يتمتعون برؤى روحية ، أو يدخلون فى حالات من الدهش. أو يجدون عقلهم منشغلاً بكلام الصلاة. دون أية حركة إرادية منهم ، بحيث لا يستطيعون ايقافه عن الصلاة، ولا يريدون. ولعل هذا بعض ما قصده الشيخ الروحاني بقوله «ليتكلم

قلبك » ...

و يتمتعون أثناء صلواتهم بسيل من المعانى الروحية يتوارد على أذهانهم ، وما كان يخطر على بالهم من قبل . وربما العبارة الواحدة تأخذ معنى جديداً فى كل صلاة ، حتى ليقولوا مع داود النبى «اكشف يارب عن عينيّ، لأرى عجائب من شريعتك » (مر١٩٩) .

\* \* \*

تتحول صلاتهم إلى حب. و يتحول حبهم إلى مناجاة، وتتحول مناجاتهم إلى متعة روحية ...

وفى هذه المتعة ، يتمنون لو بقوا هكذا قائلين مع التلاميذ عند جبل التجلى «جيد يارب أن نكون ههنا» (مره: ٥) ... وهذا يحدث حينما يكون المصلى فى حالة روحية معينة ، فيها الحب والعاطفة والفهم والتركيز ، والانشغال الكلى بالله ، والموت الحسى والعقلى عن كل ما حوله . و يذكرنا هذا بالقديس يوحنا الأسيوطى حينما سألوه «ما هى الصلاة الروحانية ؟» فأجاب «هى الموت عن العالم » ...

ومن أجل اختطاف عقلهم أحياناً أثناء الصلاة، كانوا يصلون وهم وحدهم في مكان خلوتهم.

فلا يرى أحد مشاعرهم أثناء الصلاة، ولا ما يشغل عقلهم وقتذاك، أو ما يحدث لهم من رؤى أو من دهش ... أو كيف يدغدغ حب الله حواسهم حتى ينطبق عليهم قول عذراء النشيد «فإنى مريضة حباً » (نش ٢: ٥).

\* \* \*

أما أنت يا أخي إن كنت لم تصل بعد إلى شيء من هذا :

فنصيحتى لك أن تلتصق بالرب على قدر ما تستطيع أثناء الصلاة ، وتبعد نفسك عن طياشة الفكر ، وتركز ذهنك فى كلمات الصلاة ، وتصحبها بكل عواطفك ومشاعرك . وكلما حان انتهاء الصلاة ، حاول أن تستمر ، وأن تقول للرب «امكث معى يا سيدى » (مت ٢٤: ٢٩) ...

وحاول في بعض الأوقات أن ترتفع عن مستوى الطلب .

وتدرب في صلاة الحب ، أن يكون طلبك الوحيد هو الله وليس غيره .

كما قال داود النبي « طلبت وجهك ، ولوجهك يارب ألتمس. لا تحجب وجهك عنى» (مز٢٧: ٩).. مثل هذه الصلاة تعبر عن الحب.

اتخذ الله صديقاً لك ، وحبيباً ، وراعياً وحافظاً ومرشداً . وافهم فى قلبك تماماً أنك لا تستطيع الاستغناء عن محبته لحظة واحدة ولا طرفة عين . حينئذ تجد المحبة التى فى قلبك قد ظهرت فى صلاتك .



# الفصل العاشر ع

# وسكائل لأخرى لمحتبة لالكته

هناك وسائل أخرى كثيرة نصل بها إلى محبة الله. وسنتكلم عنها بشيء من الإيجاز، ومنها:

مخافة الله .

محبة الحتير .

محبة الناس ، وبالتالى الخدمة .

وسائط النعمة .

تذكار الموت والدينونة .



### المخافة هي بداية الطريق إلى المحبة .

يقول الكتاب المقدس في سفر الأمثال «بدء الحكمة محافة الرب» (أم ١٠: ١٠)، ويقول المرتل في المزمور «رأس الحكمة محافة الرب» (مز ١١١: ١٠). فكيف ذلك ؟ وما العلاقة بين المخافة والمحبة ؟ بينما يقول القديس يوحنا الرسول: «لا خوف في المحبة. بل المحبة الكاملة تطرح الحزف إلى خارج» ( ١يو ١٨: ١٨).

## حينما تبدأ بالمخافة ، سوف تطيع الله وتنفذ وصاياه :

على الأقل ستخاف من عقوبته ، ومن يوم الدينونة الرهيب ، ومن العذاب الأبدى . وبطاعة الوصايا سوف تجد فيها لذة ، وتجدها نافعة جداً لحياتك ، كما كان داود النبي يتغنى بوصايا الله ، وبشريعته وناموسه ، في مزاميره . ويقول «وصية الرب مضيئة تنير العينين من بُعد» «وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب» «تصير الجاهل حكيماً» «أشهى من الذهب والأبريز الكثير. وأحلى من العسل وقطر الشهاد» (مز١٩) . ويقول أيضاً في المزمور الكبير «اذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه

أَتَكُلْ ، هذا الذى عزانى فى مذلتى » «بكل قلبى احفظ وصاياك» «بشريعتك أتلذذ» «لكل كمال وجدت منتهى . أما وصاياك فواسعة جداً » «كم أحببت شريعتك . اليوم كله هى لهجى » (مز١١٩) .

وبمحبة وصايا الله ، نحب الحير .

وبمحبة الخير، نصل إلى محبة الله .



ربما فى بادىء الأمر نغصب أنفسنا على محبة الخير ، ولكننا بتوالى ممارسته نعمله بكامل إرادتنا، بل و برغبة قلوبنا. ولا نستطيع أن نخطىء (١يو٣: ٩).

وأنا أقول عبة الخير، وليس بجرد عمل الخير، فقد يفعل الإنسان الفضيلة خوفاً، أو خجلاً من انتقاد الناس، أو اتقاء للعقوبة، أو حفظاً لسمعته، أو مجاملة، أو مجاراة للمجتمع، أو رياء بينما يحب الخطية في أعماقه. ليست هذه المظاهر هي التي توصل إلى عبة الله.

### فالمقصود ليس هو عمل الخيربل محبة الخير.

إن الله لا يهمه الخير الذي نعمله مضطرين ، أو مجبرين . كما لا قيمة للخير الذي نبغى من وراثه مديحاً أو مجداً من الناس أو إعجاباً ... لأننا في هذه الحالة ، يكون حبنا هو للمديح والإعجاب وليس للخير ، كما إننا ننال أجر ما فعلناه هنا على الأرض (مت ٢ : ٢ ، ٥) . إنما الخير الحقيقي ، هو الذي نعمله حباً للخير ذاته ، وحباً لمن نصنع معهم الخير ، وحباً لله نفسه ...

#### \* \* \*

## وعندما نحب الفضيلة والخير، سنحب الله تلقائياً. لأن الله هو الخير المطلق.

وهكذا يمكن للإنسان البار أن يحب الله بعكس الحاطىء الذى يحب الحنطية، ولا يستطيع أن يحب الله معها فى نفس الوقت، لأنه لا شركة بين النور والظلمة، ولا خلطة للبر والإثم (٢كو٦: ١٤)... وكالوجوديين الذين يظنون أن الله يعطل ممارستهم لشهواتهم، فينكرون وجود الله الذي يدعو إلى الحير، و يعاقب على تلك الشهوات.

أما أنت إذا أحببت البر والخير، فستجد أن الله هو مثلك الأعلى فيما تحب، نتحبه ...

وإذا أحببت الخير ، ستجد أنك قد ارتفعت فوق مستوى الصراع مع الخطية ، إن عبارة الجسد يشتهى ضد الروح ، والروح تشتهى ضد الجسد » (غل ٥: ١٧) . وهى عبارة خاصة بالمبتدئين ، الذين يجاهدون ضد الجسد غير الخاضع للروح . أما الجسد النقى البار ، الذي يحب الخير ، فهو لا يشتهى ضد الروح . بل روح البار هى التي تقود جسده . وروح الله يقود هذه الروح البشرية (رو٨: ١٤) .

**\* \* \*** 

إذا أحببت الخير، وصار جسدك هكذا مقدساً، سيكون فعلاً هيكلاً للروح، وروح الله يسكن فيه (١٦و٣).

وتدخل في شركة الروح القدس (٢كو١٣: ١٤). وروح الله هو الذي يسكب محبة الله في قلبك.

لأنه هكذا قال الرسول «.. محبة الله قد انسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا » (روه: ٥).

إذن احتفظ بسكنى الروح القدس فيك، وبشركتك مع الروح القدس فى الفكر والعمل، لكى تحتفظ أيضاً بمحبة الله فى قلبك. ولا تحزن روح الله بأى عمل يضاد مشيئة الرب. وهكذا تعيش باستمرار فى محبة الله ...

الذي بحب الخير وبحب الله ، جُهادُه ألروحي هو جهاد لذيذ و بلا تعب، جهاد للنمو في الخير ومحبة الله...

إنه لا يجاهد ضد نفسه ليغصبها على حياة الفضيلة. فمادام يحب الفضيلة ، طبيعى أنه لا يغصب نفسه عليها ، بل يمارسها بفرح وبشوق ، ويجد لذته فيها . وهكذا يحب الصلاة ، ويحب الله الذي يكلمه في صلاته . ويحب الكتاب المقدس ، ويحب الله الذي أرسل إليه هذه الكلمات التي تشبع نفسه . ويحب الكنيسة وكل أسرارها المقدسة . ويجد فيها نبعاً روحياً يرويه وينميه . ويفعل كل ذلك بلا تغصب . لماذا ؟

لأنه دخل إلى راحة الرب، دخل سبته الذي لا ينتهي، الذي يتدرج فيه

## من خير إلى خير أكبر.

و يرتبط الخير عنده بمحبة الله ارتباطاً وثيقاً وعجيباً. فالخير يقوده إلى عبة الله. وعبة الله تقوده إلى الخير. وتصبح كل منهما سبباً ونتيجة بالنسبة إلى الأخرى.

\* \* \*

الذي يحب الخير ، لا يرى وصية الله ثقيلة كما قال الرسول ( ١يوه : ٣) ، ذلك لأنه يحبها .

بل إن الذى يحب الرب ويحب البر ، قد ارتفع فوق مطالب الناموس ، إذ قد دخل في الحب .

إنه يفعل الخير بلا وصية . بل بطبيعته الخيرة . ليس هو محتاجاً إلى وصية تدعوه إلى الخير.

فى عبته للخير، عاد كما كان صورة الله. وأصبح الخير جزءاً من عناصر نفسه، يفعله كشىء عادى طبيعى، لا يبذل فيه جهداً. يصير الخير فى حياته، كالنفس الذى يتنفسه، دون أن يشعر فى داخله أنه يفعل شيئاً زائداً أو عجيباً، ودون أن يحاول ذلك.... ولذلك فهو أيضاً لا يفتخر أبداً بهذا الخير، باعتبار أنه شىء عادى...

# إنه يحب الله ، ويحب فيه الخير الذي يشتهيه . ويصبح الله هو شهوته ولذته .

ويجد في الله مثالياته التي يفقدها العالم. ولذلك يزهد العالم، ويحب دائماً أن يلتصق بالرب، كما قال داود النبي «أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب» (مر٧٧: ٢٨). و يشعر بفرح لأنه قد وجد الله، وعرفه واختبره، وعاشره وعاش معه. واختبر معه لذة الحياة الروحية، لذلك يقول مع عذراء النشيد «امسكته ولم أرخه» (نش٣: ٤).



الذى يحب الخير ، يحب الناس ، لذلك يصنع معهم خيراً . ومحبة الناس توصله إلى عبة الله . وكما قال الرسول : «إن قال أحد إنى أحب الله ، وهو يبغض أخاه ، فهو كاذب » .

لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره ، كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره ؟! (ايو ٤: ٢٠).

إن أردت أن تحب الله ، ابدأ أولاً بمحبة الناس. اخدم الناس، ساعدهم، احترمهم، ابذل نفسك عنهم. وعندئذ تجد أن محبة الله قد دخلت تلقائياً إلى قلبك.

إعط من قلبك حباً لكل المحتاجين إلى الحب. اعطِ حباً للأطفال، للعجزة والمسنين، للأيتام، للمحتاجين والفقراء، للمعوقين، للذين ليس لهم أحد يذكرهم... اخدمهم جميعاً، وستجد أن محبة الله قد دخلت قلبك بقوة، وستجد أيضاً أنك ترفع قلبك إلى الله ليساعدك على خدمتهم، وأنك تشكره إذ قدّم لك احتياجاتهم...

# تحبهم ، لأنهم أولاده وشعبه . وتحبه لأنه يحبهم ويساعدك على محبتهم .

وتجد أن محبة الله فى قلبك ترتبط أيضاً بمحبة الناس. إن أحببته تحبهم. وإن أحببتهم تحبه الله المحببتهم تحبه الله الله المسيح حينما قال إن الوصية الأولى هى محبة الله اقال «والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك» (مت ٢٢: ٣٩). تأمل فى كلمة (مثلها) وكلمة (كنفسك)...

# ٤ × ٠ لذلك فإن الخدمة توصل إلى محبة الله .

الحدمة توصلك إلى عبة الله ، وعبة الله ترسلك إلى الحدمة . بشرط أنها لا تكون خدمة روتينية ، ولا مجرد نشاط . إنما خدمة ممتزجة بالحب . الحب هو الذى يدفع إليها ، والحب يكون من نتائجها . فأنت تخدم الناس لأنك تحبهم ، ولأن الله يحبهم . وتخدمهم لأنك تحب ملكوت الله ، وتحب لهم أن يدخلوا هذا الملكوت ، وأن يحبوا الله الذي تحبه والذى يحبك .

انظر ماذا قال السيد المسيح عن تلاميذه للآب «عرّفهم اسمك، وسأعرفهم. ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون أنا فيهم » (يو١٧: ٢٦).

وهناك وسائل أخرى توصلك إلى محبة الله :

# 

### ما يربطك بمحبة الله أيضاً : وسائط النعمة :

إن الله قد دبر لنا وسائط كثيرة تساعدنا على محبته ، منها الصلاة ، وقراءة الكتاب المقدس ، واجتماعات الكنيسة وألحانها وطقوسها وأسرارها المقدسة ، وبخاصة الاعتراف والتناول . وكذلك القراءة الروحية ، والتأمل ، وزيارة الأماكن المقدسة ، والإرشاد الروحي .

فلكى تصل إلى محبة الله ، عليك أن تهتم بكل هذه الوسائط، لأن بعدك عنها يسبب لك الفتور، ولا يعود الله يشغل فكرك. ولقد أصدرت لك كتاباً عن (الوسائط الروحية) أرجو أن يفيدك في هذا المجال.

# 

مُما يقودك إلى محبة الله أيضاً : التَّفكير في الأبدية .

لأن الإنسان إذا شعر بفناء هذا العالم ، وبأنه سوف يبيد وشهوته معه (١١و٢: ١٧)، وأنه كله باطل وقبض الريح (جا١). ولابد للإنسان أن يقف يوماً للدينونة أمام كرسى الله العادل ، الذى سيجازى كل واحد حسب أعماله (مت١٦: ٢٧)، وحسب كل ما فعله بالجسد خيراً كان أم شراً (٢كو٥: ١٠)... فحينئذ يستيقظ ضمير الإنسان ، ويبدأ أن يستعد لملاقاة الله . ويجاول أن يكون علاقة مع الله ، ويعتذر عن خطاياه ، ويدخل في محبة الله مادام سيلاقيه في الأبدية ، وبأى وجه سيلقاه ؟

لذلك فالكنيسة المقدسة ذكرتنا بالدينونة والجيء الثاني في صلوات الغروب والنوم ونصف الليل.

لكى نستعد للقاء الله ، بالتوبة والندم على خطايانا ، وبمخافة الله التى توصلنا إلى عبة الله ليتك تصلى هذه الصلوات ، وبخاصة التحاليل . وثق أنها ستعمل في قلبك عملاً . وما أكثر القديسين الذين كان تذكار الموت والدينونة يقودهم إلى الإلتصاق بالله بالأكثر .

# الفصل الحادى عشر:

# عَلامِكَ مَحِينًا لله

تحدثنا كثيراً عن كيف تحب الله، و بقى أن نذكر ما هى علامات هذه المحبة، وما نتائجها في حياتك؟

العلامة الكبرى هي أن محبة الله في قلبك ، تنسيك كل شيء، فلا تشعر بلذة شيء سواه.

كل ملاذ العالم تبدو بلا طعم لمن ذاق محبة الله .

يبدو كل شيء تافهاً وضئيلاً ، كما قال سليمان الحكيم «الكل باطل وقبض الربح » (جا ١٤:١). وهكذا كلما تنمو في محبة الله، على هذا القدر تزهد مغريات العالم كلها، وتردد مع القديس بولس الرسول «خسرت كل الأشياء، وأنا أحسبها نفاية، لكى أربح المسيح، وأوجد فيه» (في ٣: ٨، ٢).

تصوروا إنساناً نال درجة الدكتوراه في الرياضيات، أتراه يجد لذة في مراجعة مبادىء علم الحساب والجمع والطرح؟! أم هذه الأمور تبدو تافهة جداً في نظره، لا يفكر فيها! هكذا أمور العالم بالنسبة إلى من امتلاً بمحبة الله ...

بل الإنسان الذي انشغل بمحبة الله، ينسى حتى نفسه في هذه المحبة ... لا يشعر بوجودها، بل بوجود الله فيه ...

وهكذا يقول مع القديس بولس الرسول «أحيا لا أنا، بل المسيح يحيا في » (غل ٢: ٢٠). عجيبة حقاً هذه العبارة «لا أنا ...». هنا إنكار الذات في أعمق صوره ... هناك من ينكر ذاته في تعامله مع الناس. ولكن الأعمق هو إنكار الذات في عمية الله ...

وإن وجد ذاته ، يجدها في الله ، مثل الغصن الذي في الكرمة. إنه يحيا طالما هو

ثابت في الكرمة، تسرى فيه عصارتها (يو١٥).

# وهنا بالمحبة يصل إلى الثبات في الله ...

كما قال الرب نفسه «أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت في وأنا فيه، هذا يأتي بثمر كثير» (يو ١٥: ٥). وكيف نثبت فيه ؟ لقد شرح ذلك بقوله «اثبتوا في محبتي» (يو ١٥: ١). وعلامة ثباتنا في محبته، أن نثبت في كلامه، في وصاياه. وقد قال في ذلك «إن حفظتم وصاياي، تثبتون في محبتي» (يو ١٠: ١٠).

\* \* \*

# على أن الثبات في الله ، له معنى آخر أعمق .

الغصن حينما يثبت في الكرمة ، يشعر أنه أحد أعضاء هذه الكرمة . هكذا أنت إن كنت ثابتاً في الرب ، تشعر أنك عضو في جسد المسيح ... حقاً إن هذا السر عظيم (أف ه : ٣٢) .

لماذا إذن تشعر بالغربة عن الله ... وتقول مثل عذراء النشيد في وقت بعدها عنه «لماذا أكون كمقنعة عند قطعان اصحابك» (نش ١: ٧).

# إنك يا أخي ، لست غريباً عن الله . وليس الله غريباً عنك .

أنت في قلبه ، وهو في قلبك ، أنت فيه ، وهو فيك ، أنت فيه ، كالغصن في الكرمة . وهو فيك لأنك هيكل لروحه القدوس ، وروحه القدوس يسكن فيك (١٦و٣) . وقد قال أيضاً عن سكناه هو والآب فيك «إن أحبني أحد ، يحفظ كلامي . ويحبه أبي . وإليه نأتي وعنده نصنع منزلاً » (يو١٤: ٣) . إنه يعتبرنا اخوته ، ويعتبرنا كشخصه ولذلك حينما أضطهدت الكنيسة من شاول الطرسوسي ، قال له الرب «لاذا تضطهدني ؟! » (أع ٩: ٤) ... معتبراً اضطهاد الكنيسة اضطهاداً له هو . وقال في مناسبة أخرى «مهما فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الأصاغر، فبي فعلتم » (مت ١٥: ٤٠) ..

\* \* \*

## من علامات محبتنا لله التصاق نفوسنا به .

وفي ذلك يقول داود النبي في المزمور «وأما أنا فخير لي الالتصاق بالرب...»

(مز٧٣: ٢٨). وقال أيضاً «التصقت نفسي بك. يمينك تعضدني» (مز٦٣: ٨).

إن التصقنا بالله ، نبعد تلقائياً عن الخطية ، بل نكرهها ، ولا تتفق مع طبيعتنا ، لأنه «لا شركة للنور مع الظلمة» (٢كو٦: ١٤) . والذى يلتصق بالله ، لا يمل من الحديث معه . بل يقول له مع داود «التحقت نفسى وراءك» «عطشت نفسى إليك» (مز٦٣: ١) . إنه يفرح بالوجود في حضرة الله ، كما قالت عذراء النشيد «نبتهج ونفرح بك ... بالحق يحبونك» «لأن حبك أطيب من الخمر» (نش ١: ٤ ، ٢) .

ومن أجل الفرح بالوجود مع الله ، ترك آباؤنا الرهبان كل شيء ، لكى ينفردوا فى البرية مع الله الذى أحبوه ....

أما أنت ، إن كنت تسأم من الصلاة بسرعة ، وتحب أن تختمها ، فاعلم أنك لم تصل إلى عبة الله بعد ...

آباؤنا الشهداء القديسون ، فى وقت استشهادهم: كانت مشاعر حبهم لله هى التى تملك على قلوبهم ، أكثر بكثير من شعورهم بالألم. لذلك احتملوا العذابات، بل أحبوها لأنها ستقربهم إلى الوجود الدائم مع الله.

\* \* \*

عبة الله ، ليست مجرد مشاعر مبهمة ، بلا ثمر . إنما تظهر محبتنا لله بحفظنا لوصاياه .

وعن هذا الأمر يتحدث القديس يوحنا الحبيب بوضوح تام فيقول «بهذا نعرف أننا قد عرفناه ، إن حفظنا وصاياه ، من قال قد عرفته ، وهو لا يحفظ وصاياه ، فهو كاذب وليس الحق فيه . وأما من حفظ كلمته ، فحقاً في هذا قد تكملت محبة الله » (١يو٢: ٣\_٥) . إلى أن يقول «فإن هذه هي محبة الله ، أن نحفظ وصاياه » (١يو٥: ٣) .

وهذا واضح جداً ، لأن الذي يخسر وصاياه ، لا يمكن أن يكون محباً له . إنما هو إنسان متمرد عليه ، أو هو شخص يخون الله ، و ينضم إلى مقاوميه . فحفظ الوصايا علامة أساسية لمن يحبون الله ، كما أن الابن الذي يحب أباه بالجسد ، يطيع وصاياه .

**\* \* \*** 

من علامات المحبة لله أيضاً ، أن الذي يحب الله يحب كل ما يتعلق بالله ...

يحب كنيسته ويقول «مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات تشتاق وتذوب نفسى للدخول إلى ديار الرب» (مز١٨٤ ١) «واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكى انظر إلى جمال الرب، وأتفرس في هيكله» (مز١٢٧: ٤). «طوبي لكل السكان في بيتك، يباركونك إلى الأبد» (مز١٨٤).

يحب كلام آلله ، شريعته ، ناموسه ، وصاياه . ويقول :

« وجدت كلامك كالشهد فأكلته » بل هو «أحلى من العسل والشهد في فمى » (مز١١٩) «ناموسك هو تلاوتى» «شريعتك هى لمجى، هى لذتى» «فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة» «سراج لرجلي كلامك، ونور لسبيلي» (مز١١٩).

الذي يحب الله ، يحب أيضاً سماءه وقديسيه وملكوته .

الذي يحب لله ، تقوده العاطفة في كل ممارساته الروحية .

هو من أجل الله يقرأ . ومن أجل المتعة به يصلى . من أجل الله يخدم . بل من أجل اللهاء به والتمتع بأسراره المحيية ، يدخل إلى الكنيسة . ومن أجله يحضر الاجتماعات الروحية . ومن أجله يجلس مع الناس . من أجله يتكلم لكى يحدث الناس عنه . ومن أجله يصمت ليتأمل صفاته الجميلة . بل من أجله يحيا لكى يخدمه وينشر اسمه . ومن أجله يموت لكى يلتقى به فى الفردوس ثم فى الملكوت .. قائلاً فى كل ذلك مع بولس الرسول «إن عشنا فللرب نعيش ، وإن متنا فللرب نموت . إن عشنا أو متنا فللرب نحن » (رو11: ٨) .

# الذي يحب الله ، قد ارتفع عن المصارعة ضد الخطية .

إن عبارة «الجسد يشتهى ضد الروح، والروح ضد الجسد. وهذان يقاوم أحدهما الآخر» (غله: ١٧)، إنما هى عبارة للمبتدئين، الذين لم يصلوا إلى حب الله بعد، وما زالت أجسادهم تشتهى اشياء تبعدهم عن الله ...

أما الذي يحب الله ، فإنه يمجد الله بجسده وبروحه (١كو٦: ٢٠). وهو «لا

يستطيع أن يخطىء» ( ايوس: ٩)، «والشرير لا يمسه» ( ايوه: ١٨). لأن محبة الله ثابتة فيه. وكلما تقترب إليه خطية لتحاربه، يقول «كيف أصنع هذا الشر العظيم، واخطىء إلى الله؟!» (تك ٣٩: ٩).

\* \* \*

الذي يحب الله ، ويتعلق به فكره ، يجعل كل شيء يذكَّره بالله الذي يحبه.

فهو إن رأى السموات ، لا يتأمل فقط نجومها وكواكبها ، ونور الشمس والقمر ، إنما يقول مع داود النبى في المزمور «السموات تحدث بمجد الله ، والفلك يخبر بعمل يديه » (مز ١٩) ، ويقول أيضاً «السماء هي كرسي الله ، والأرض موضع قدميه » (مت ٥ : ٣٤ ، ٣٥) . ويقول إن السماء هي مسكن الله مع الناس (رو ٢١) . ويتذكر أبانا الذي في السموات . ويقول هذه السماء التي أراها ليست شيئاً ، فهناك ويتذكر أبانا الذي أن السموات . ويقول هذه السماء التي أراها ليست شيئاً ، فهناك السماء الثالثة التي اختطف إليها القديس بولس الرسول (٢كو٢١: ٢) . وهناك سماء السموات التي قال عنها الرب «ليس أحد صعد إلى السماء ، إلا الذي نزل من السماء ، ابن الإنسان الذي هو في السماء » (يو٣: ١٣) .

\* \* \*

وإن رأى الطبيعة الجميلة ، لا ينشغل فقط بجمالها، بل يحجد الله الذى خلقها بهذا الجمال.

إذ لا يليق أن عطايا الله لنا ، تشغلنا عن الله الذى أعطاها . بل كل هذه تعطينا فكرة عن حبه وكرمه وقدرته .

وهكذا إذا رأى زنابق الحقل ، التى «ولا سليمان فى كل مجده كان يلبس كواحدة منها» يقول فى نفسه: ما أعجب قدرة الله الذى «ألبسها هكذا» (مت ٢: ٣٠). ونفس الوضع بالنسبة إلى الفراشات فى ألوانها، والطيور فى تغريدها، والنحلة فى صنعها للشهد، والنملة فى عملها ونشاطها... كيف أن الله وهب كل هذه المخلوقات ما لها من مواهب تثير العجب والإعجاب...

\* \* \*

بل حتى إن رأى قطة يطاردها كلب ، يعجز عن امساكها :

يقول في نفسه : عجباً كيف أن الله في حنوه، أعطى المخلوقات الضعيفة وسيلة

تهرب بها من التي هي أقوى منها. فالقطة تستطيع في هربها أن تتسلق شجرة بحيث لا يستطيع الكلب أن يدركها ...

والأسد وإن كان أقوى بمراحل من الغزال، إلا أن الله قد وهب الغزال قوة على الجرى بحيث يكون أسرع من الأسد، وبمكنه أن يهرب منه...

وهكذا يمجد الله في عبته ، كلما رأى أسداً وغزالاً .

\* \* \*

. كذلك يتذكر عبة الله ، كلما رأى شجرة تنفض ورقها في الشتاء، وتكتسى بالورق في الصيف.

مثل الكرمة على التكعيبة: تنفض ورقها فى الشتاء، فتعطيك فرصة أن تتمتع بدفء الشمس وأنت جالس تحتها، وتكتسى الورق صيفاً، فتعطيك فرصة أن تستظل بورقها حين تشتد الحرارة.. ونفس الحال مع أنواع أشجار كثيرة.

\* \* \*

ما أجل أن تحوّل الماديات إلى روحيات، أو تأخذ دروساً روحية من أمور مادية ...

فتعجب كيف أن الله يكسو الدب القطبى أو الثعلب القطبى بفراء جيل يمنحه الدفء في تلك المناطق الجلهدية، بينما لا يثقل الجمل أو الحصان بفراء يتعبه في سكنى المناطق الحارة.

هناك أمور عديدة تذكرنا بعمل الله . ولكننا لا نتذكر ، لأن محبتنا لله لم تصل إلى مستوى هذا التأمل!

أما القلوب المحبة له ، فكل شيء يذكرها به ... ولها « الحواس المدربة » على ذلك (عبه: ١٤) .

أستأذنك أيها القارىء العزيز في الاكتفاء بهذا القدر عن محبتنا لله ، وننتقل إن شاء الله إلى الحديث عن محبة الناس

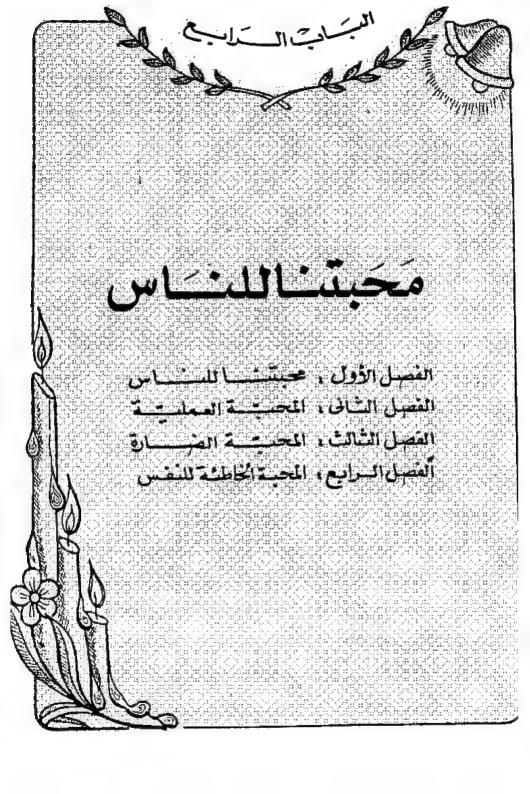

# الفصيل الأول،

# سحبتنا للناكيرى

عندما تحدث الرب عن الوصية العظمى، أعنى المحبة، ذكر أنها تشمل فضيلتين هامتين: الأولى أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ... ثم قال «والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك، بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء» ( مت ٢٢: ٣٦- ٤٠). وأود هنا أن أترك عبارة (والثانية مثلها) مجالاً لتأملك الخاص، وأتحدث معك عن عبة القريب،

\* \* \*

ومحبة القريب ، هي محبة لكل الناس . لأن البشر كلهم أقرباؤك . كلهم أبناء آدم وحواء .

لقد خلق الله العالم كله من أب واحد وأم واحدة ، ليكونوا جيعاً أسرة واحدة ، تربطهم رابطة الدم ، وبالتالى رابطة الحب . وحتى هذه الأم الواحدة ، أخذها من أحد أضلاع الرجل الأول ، لكيما يحبها ، ويقول «هذه الآن عظم من عظامى ، ولحم من لحمى » (تك ٢ : ٢٣) .

\* \* \*

فذا كله كان عدم الحب بين البشر أمراً غير طبيعى .

وهو في نفس الوقت لا يتفق مع الصالح العام ، كما لا يتفق مع مشيئة الله .

والعجيب أن أول إيذاء حدثنا عنه الكتاب المقدس، كان من إنسان ضد إنسان، ولم يكن من وحش افترس إنساناً !! لقد قام قايين على هابيل أخيه وقتله. وبدأت البغضة والقسوة بين الناس. ولم تستطع البشرية أن تحتفظ بالحب بين أفراد الأسرة الواحدة...

فیوسف الصدیق ، قام علیه أخوته وألقوه فی البئر، ثم باعوه كعبد (تك ٣٧). ودبت الغیرة ودب التنافس بین لیئة واختها راحیل حول إنجاب البنین (تك ٣٠: ٨). وعیسو نافس أخاه یعقوب علی نوال البركة وقال «أقتل یعقوب أخی» (تك ٢٠: ٢١). وأبشالوم قام علی أبیه داود وحاربه (٢صم ١٥).

\* \* \*

# وتتابعت مأساة فقدان الحب في تاريخ البشرية :

وكثرت قصص العداوة والبغضاء ، وقصص الحسد وتصادم الأغراض ، والنزاعات والحروب ، والتنافس على الرزق وعلى السلطة والمناصب . واكتست الأرض بدماء بريثة ودماء غير بريثة . وأصبح الأخ يعتدى على أخيه ، والأخ يخاف أخاه . حتى قال أحد الشعراء :

عسوى السفئس فاستأنست بالنذلب إذ عوى

وصــــوّت إنـــــال ، فـــكــدتُ أطير

\* \* \*

# وكان لابد من وصايا إلهية لتعالج الحال ...

وكان لابد من إعادة المحبة بين الناس، وتقديم القدوة فى ذلك، ومعالجة الأسباب التى أوصلت البشرية إلى التخاصم والعداوة والقسوة. مع العمل على ترميم بناء المحبة المنهدم. فتدخل الله لوضع أسس قوية للتعامل بين الناس.

# واستلزم الإصلاح أساسين : أحدهما إيجابي ، والآخر سلبي :

أما الأسانتي الإيجابي ، فهو مشاعر الود والتعاطف والتعاون. وأما العنصر السلبي فهو الكف عن الكراهية والاعتداء. لأن الكراهية هي المشاعر الكامنة داخل القلب. والاعتداء هو التعبير الظاهر عن تلك المشاعر الداخلية. والمطلوب هو الارتقاء بكل مشاعر الإنسان، للوصول بها إلى مستوى الحب.

**\* \* \*** 

# والحب هو القمة التي تصل إليها المشاعر البشرية .

والله في يوم الدينونة العظيم ، سيفحص كل أعمالنا وعواطفنا ، و يستخلص ما

فيها من حب، ليكافئنا عليه. وكل خير نفعله، ولا يكون فيه حب، لا يعتبره الله خيراً على الإطلاق. على أن لهذا الحب قواعد ينبغى أن نعرفها، لكيما يكون حبنا سليماً ومقبولاً.

#### \* \* \*

فأولاً ينبغى أن تكون محبتنا للناس داخل محبتنا الله. لا تكون ضدها، ولا تزيد عليها ...

فلا تحب أحداً عن طريق كسر وصية من وصايا الله. فالأم التي تحب ابنها بأن تدلله تدليلاً يفسده، أو أن تغطى على أخطائه بحيث لا يعرفها أبوه، لا تكون محبتها حقيقية ولا نافعة, بل لا نسميها حباً وإنما تدليلاً ...

والصديق الذى يحب صديقه ، بحيث يجامله فى كل خطأ ، ويخشى أن يقدم له نصيحة مخلصة لئلا يجرح شعوره ... هذا لا يحبه بالحقيقة ... لذلك أيضاً فالأب الذى يحب ابنه يؤدبه (عب ١٢: ٦).

وقد قال الرب « من أحب أباً أو أماً أكثر منى ، فلا يستحقنى . ومن أحب ابناً أو ابنة أكثر منى ، فلا يستحقنى ... » (مت ١٠ : ٣٧) .

#### \* \* \*

## شرط آخر ، هو أن يكون الحب عملياً.

يقول القديس يوحنا الرسول في هذا «يا أولادي، لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق» (١٨ يو٣: ١٨). وهكذا قال عن محبتنا لله: «هذه هي محبة الله، أن نحفظ وصاياه» (١يوه: ٣). كذلك محبتنا للناس تظهر عملياً في معاملاتنا لهم. في أخلاصنا لهم، ومشاركتنا الوجدانية، ووقوفنا معهم في وقت الشدة، وتخليصنا لهم من ضيقاتهم. ومحبتنا للفقراء تظهر في عطفنا عليهم، واعطائهم ما يلزمهم، وليست محرد كلام العطف أو الدعاء...

#### \* \* \*

## وهكذا ارتبط الحب عموماً بالعطاء وبالبذل.

وقيل عن محبة الله لنا «هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا

يهلك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة الأبدية » (يوس: ١٦)٠

بنفس الوضع ينبغى أن نحب بعضنا البعض، حباً باذلاً. ويصل البذل إلى قمته ببذل الذات. وبالعطاء من الأعواز (مر١٢: ٤٤). وبالاستعداد للتضحية والفداء. كما قال القديس بولس الرسول عن اكيلا وبريسكلا «اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي» (روو١٦: ٤).

\* \* \*

# ومن شروط المحبة أيضاً أن تكون طاهرة .

فليست محبة حقيقية . أن شاباً يحب فناة لكى يفسد عفتها ، ويضيع أبديتها ، ويفقدها سمعتها في المجتمع الذي تعيش فيه ..! مثل هذا الشاب إنما يهتم بنفسه واشباع شهواته ، ولا يهتم بالفتاة وصالحها وأبديتها . وقد قلت من قبل في الفارق بين المحبة والشهوة «إن المحبة تريد دائماً أن تعطى . بينما الشهوة تريد دائماً أن تأخذ .. »

\* \* \*

# ومن شروط المحبة الحقيقية أن تكون للجميع .. وإلا صارت تحيزاً أو لوناً من القبلية ...

هى عبة للكل ، لا تفضيل بسبب الجنس أو اللون أو الدين . محبة بلا تحيز ولا انحياز . إن يعقوب أبا الآباء كما ميز ابنه يوسف عن باقى أخوته ، وأعطاه قميصاً ملوناً ، تسبب ذلك فى حسدهم له ، وجرّ عليه الكثير من الضيقات . ولما أحب راحيل أكثر من ليئة ، تسبب ذلك فى تنازع هاتين الشقيقتين وتنافسهما فى صراع طويل ...

لهذا أيضاً ينبغي أن تكون المحبة عادلة، وتكون المكافأة ملتزمة بالحق وبالموضوعية.

\* \* \*

# وينبغي أن تكون المحبة أيضاً صادقة وروحانية .

وكما قال الكتاب «المحبة فلتكن بلا رياء» (رو١٢: ٩). فالرياء تدل على أنها ليست حقيقية ، وليست محبة صادقة . ويدخل فى ذلك كل كلام الملق. والمديح الكاذب ، مثلما قال الشعب لهيرودس إن صوته صوت إله ، فضر به ملاك الرب ، فمات (أع ٢١: ٢١، ٣٣). ومثل ملق الشعب لرحبعام ، بأن خنصره أغلظ من متنى أبيه!!

فاضاعوا منه الشعب وغالبية المملكة ( ١٨ل ١٢: ٨- ١٦ ) .

ومن جهة الروحانية ، لم تكن محبة إيزابل لزوجها الملك آخاب محبة روحانية ، حينما ساعدته على تنفيذ رغبته الآثمة في امتلاك حقل نابوت اليزرعيلي باتهامه كذباً وقتله (١مل ٢١) مما أدى إلى هلاكها وهلاكه . كذلك لم تكن محبة اخيتوفل لأبشالوم محبة روحانية ، حينما أشار عليه مشورة لإهلاك ابيه داود (١صم ١٧).

إن الذي يحب شخصاً محبة روحانية ، يحب أن يسمى باستمرار إلى أبديته وخلاص ننسه ، ولا يشاركه في خطأ ، ولا يوافقه عليه ، ولا ينصحه به ...

#### \* \* \*

القلب المحب لا يعرف البغضة مطلقاً. والقلب الذي تسكنه البغضة، لا يسكنه الله عبة.

ولهذا يقول الكتاب «كل من يبغض أخاه، فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس، ليست له حياة أبدية ثابتة فيه» (١١يو٣: ١٥)... ذلك لأنه قاتل لذلك الإنسان في قلبه. وينبغى معالجة قلبه أولاً. ويقول الكتاب في ذلك «لا تفرح بسقوط عدوك. ولا يبتهج قلبك إذا عثر» (أم ٢٤: ١٧).

#### \* \* \*

### والقلب المحب لا ينتقم لنفسه .

فالإنتقام لون من الكراهية والعداوة . ويدخل فى (محبة) الذات لا فى محبة الغير. والكتاب يقول «لا تجازوا أحداً عن شر بشر» «لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء» بل «إن جاع عدوك فاطعمه ، وإن عطش فاسقه» (رو١٢: ١٧، ١٩، ٢٠).

#### **\* \* \***

### ومحبة الناس لها مجالات عديدة .

منها محبة الأبوة والأمومة ، ومحبة البنوة والأخوة . ومحبة الأزواج ، ومحبة الأصدقاء ، ومحبة الخدام والمخدومين ، ومحبة العشيرة ، ومحبة الوطن ، وعبة الكنيسة ، ومحبة الحدام والمخدومين ، ومحبة المحبة العامة التي تشمل العالم أجمع . وما أكثر ما نقرأ عن الميئات العالمية التي تعمل في نطاق الحنير والإغاثة والانقاذ لأي شعب على وجه

# وفي ذلك تظهر أيضاً محبة الغرباء .

وقد أوصى الله كثيراً بمحبة الغرباء . فقال : «أحبوا الغريب، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر.» (تث ١٠). وقال أيضاً «عاكفين على إضافة الغرباء» (رو١٢: ١٣). وأيضاً «لا تنسوا أضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون» (عب ١٣: ٢).

#### \* \* \*

# ترتفع المحبة إلى أعلى قممها، فتصل إلى محبة الأعداء.

وقال الرب فى ذلك «سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم» (مت ٥: ٤٣، ٤٤). وعلل ذلك بقوله «لأنه إن أحببتم الذين يجبونكم، فأى أجر لكم ؟! أليس العشارون أيضاً يفعلون ذلك!».

قد يقول البعض « من الصعب على أن أحب عدوى فماذا أفعل؟» أقول لك: على الأقل لا تبغضه ... على الأقل اغفر له فى قلبك، وانس إساءته إليك» تدرج فى الفضيلة إلى أن تصلى من أجله أن يصلحه الله، ويقوده إلى التوبة، ويغفر له ... وهكذا تصل إلى محبته .

# القصل الشاني :

# المحتة العمسكية

# النزوم المحبية العمليية

كثيرون يدّعون أنهم يحبون الناس. وتكون عبارة الحب مجرد لفظة من ألسنتهم ، وليست مشاعر في قلوبهم ، كما لا يظهر هدا الحب أيضاً في معاملاتهم !! وقد يقولون أيضاً إنهم يحبون الله ، بينما يكسرون وصاياه كل يوم !! لذلك كله قال القديس يوحنا الحب :

« يا أولادى ، لا نحب بالكلام ولا باللسان ، بل بالعمل والحق» ( ايو ٣: ١٨ ).

هذه المحبة العملية هي التي يريدها الله منّا في تعاملنا معه ومع الناس. وليس في كلامنا ...

#### **\* \* \***

لقد اختبر بطرس الرسول في هذا الآمر في ليلة الخميس الكبير. قال للسيد الرب «وإن شكّ فيك الجميع، فأنا لا أشك أبداً ... وإن اضطررت أن أموت معك، لا أنكرك» (مت ٢٦: ٣٣، ٣٥)، «إني مستعد أن أمضى معك، حتى إلى السجن وإلى الموت» (لو ٢٧: ٣٣) ... أما ما حدث عملياً، فهو أن بطرس أنكر سيده ومعلمه ثلاث مرات، وأمام جارية ... لذلك قال له الرب بعد القيامة «يا سمعان بن يونا، أتحنبي أكثر من هؤلاء ؟!» (يو ٢١: ١٥، ١٦) ... وكان يقصد المحبة العملية، وليست عجبة الكلام واللسان ...

# ولكن بطرس الذى أنكر، أثبت محبته العملية فيما بعد ...

حينما احتمل السجن والجلد من أجل إيمانه وكرازته، هو وباقى الرسل، وكانوا «فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه» (أع ٥: ٤١). وبرهن بطرس أيضاً على محبته العملية للوب ، حينما رفض قديد رئيس كهنة اليهود ، وقال في جرأة " ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس " (أع ٥ : ١٩) بل برهن على محبت العملية للرب ، حينما ختم كرازته بقبوله أن يموت من أجله مصلوبا و مسنكس الرأس..

\* \* \*

#### و تظهر المحبة العملية في الحياة الاجتماعية .

مثال ذلك راعوث التى رفضت أن تذهب حماقما وحدها بعد موت ابنها ، بل قالت لها : " لا أتركك • حيثما ذهبت اذهب • و حيثما مت أموت • شعبك شعى ، و إلهك إلى • وإنما الموت هو الذى يفصل بينى و بينك " (را : ١٦ ، ١٧) • و هكذا فعلت ، و لم تترك حماقما وحدها • •

# البثل والعطاء

## وهنا أمتزج الحب بالطاعة ، وبالتضحية والبذل ...

المحبة العملية هى المحبة الباذلة ، التى فيها يعطى الإنسان: يبذل وقته وجهده وماله ، وكل شيء و يقدمه لأجل الذي يحبه ... وعندما تنمو المحبة وتصل إلى كمالها ، يبذل ذاته أيضاً ، كما قال السيد الرب: «ليس لأحد حب أعظم من هذا ، أن يضع نفسه لأجل أحبائه » (يوه ١: ١٣) . و بهذا كان حب الشهداء لله ، هو أعظم ألوان الحب ، لأن فيه بذل للذات ...

# \* \* \* وق مقدمة هذا الحب ، بذل السيد المسيح ذاته عنا ...

وهكذا بين عبته لنا «ونحن بعد خطاة ، مات المسيح لأجلنا » (روه: ٨)... مات البار لأجل الأثمة والفجار . وكان على الصليب ذبيحة حب . لأنه «هكذا أحب الله العالم ، حتى بذل ابنه الوحيد ، لكى لا يهلك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة الأبدية » (يوسم: ١٦) . ويقول الرب في هذا أيضاً ، إن الراعى يبذل نفسه عن الخراف (يوسم: ١٦) .

#### **\* \* \***

### هذا هو مقياس المحبة : البذل والعطاء .

يبذل الإنسان كل شيء . ويعتبر كل شيء رخيصاً في سبيل من يجبه ... كشعور الأم من جهة رضيعها . هي تعطيه كل ما تستطيع ، وفوق ما تستطيع . وتجد لذة في إعطائه ، في بذل راحتها لأجل راحته ، وصحتها لأجل صحته . إنها مثال للحب الذي يعطى . لذلك ضرب الله هذا المثل في محبته لنا : حتى وإن نسيت الأم رضيعها ، هو لا ينسانا » (أش ٤٩ : ١٥) .

و يعطينا القديس بطرس الرسول مثالاً آخر في محبة الرب ، إذ قال له :

« تركنا كل شيء وتبعناك » ( مت ١٩ : ٢٧ ) .

من أجل عبتهم له ، تركوا البيت والأهل والعمل. وساروا وراءه، وهم لا

يعلمون إلى أين يذهبون...

متى الرسول ، لما دعاه الرب وهو فى مكان الجباية ، عبر عن محبته بأن ترك مكان الجباية وتبعه (مت ٩: ٩)، تاركاً الوظيفة والمال والمسئولية ... وكذلك المرأة السامرية ، تركت جرتها وذهبت إلى المدينة لتبشر به (يوع: ٢٨). وكذلك تلاميذه الصيادون: يعقوب و يوحنا، وبطرس واندراوس: تركوا الشباك، وتركوا السفينة وتبعوه (مت ٤: ٢٢). والقديس بولس الرسول يقول فى ذلك:

« خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، لكى أربح المسيح، وأوجد فيه » (فى ٣: ٨، ٩).

خسر كل شيء ، ولم يندم عليه ، بل حسبه نفاية ... ويقول أكثر من هذا: «ما كان لى ربحاً، فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة . بل إنى أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربى » (فى ٣:٧).

\* \* \*

نفس الوضع بالنسبة إلى موسى النبي .

كان أميراً فى القصر « ابن ابنة فرعون » محاطاً بكل مظاهر الرفاهية والعظمة . ولكنه من أجل محبة الشعب ، ومن أجل خدمة الله ، ترك كل شيء . وهكذا «لما كبر، أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون ، مفضلاً بالأحرى أن يذل مع شعب الله ... حاسباً عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر .. » (عب ١١ : ٢٤ - ٢٢) .

\* \* \*

كذلك أيضاً كان آباء البرية الرهبان والنساك .

تركوا كل شيء . وسكنوا في الجبال والقفار، في المغائر وشقوق الأرض، من أجل عظم محبتهم للملك المسيح . فقد كل شيء قيمته في نظرهم، العالم وكل ما فيه ...

عندما تدخل محبة الله فى قلب إنسان، يحدث أن يكون فى القلب شىء أو أشياء من أدران هذا العالم، ولكن كلما تزداد محبة الله فى القلب، تتناقص بنفس القياس هذه الأدران، وتطرد محبة الله كل ما فى القلب من أمور العالم، حتى تنتهى جميعًا، و يبقى الله وحده، وتنطبق وصية «تحب الرب من كل قلبك» (مت ٢٧: ٣٧).

# إذن من علامات المحبة العملية ، زوال محبة العالم من القلب.

وفى ذلك قال معلمنا يوحنا الرسول «لا تحبوا العالم ولا الأشياء التى فى العالم. إن أحب أحد العالم، فليست فيه محبة الآب» (١يو٢: ١٥).

هل تظنها عبة حقيقية ، أن يدعى أحد بأنه يحب الله ، بينما يقبض يده عن دفع العشور والبكور؟! .. أو يقف قلبه متردداً بين عبة الله وعبة المال !! إن المحبة العملية نحو الله والناس هي أن يشرك المحتاجين في ماله ، حتى لو تعب بعض الشيء في تدبير أموره المادية ...

# \* \* \* \* وتظهر المحبة العملية في قصة أرونة اليبوسي :

حدث لما أراد داود النبى أن يشترى بيدر أرونة اليبوسى، لكى يقيم فيه مذبحاً للرب، «قال أرونة لداود: فليأخذه سيدى الملك ... انظر البقرة للمحرقة، والنوارج وأدوات البقر حطباً. الكل دفعه أرونة المالك للملك» (٢صم ٢٤: ٢١- ٢٣)، أراد أن يتبرع بالكل من أجل حبه لله وللمذبح وللملك داود. ولكن داود النبى قال لأ رونة في حكمة «لا، بل أشترى منك بثمن ولا أصعد للرب إلهى محرقات مجانية ...» (٢صم ٢٤: ٢٤).

# 

# إن المحبة العملية تحتمل التعب لأجل مَنْ تحبه ...

وهكذا نرى السيد المسيح يقول لملاك كنيسة أفسس: « أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك ... وقد احتملت ، ولك صبر ، وتعبت من أجل اسمى ، ولم تكلّ » (رود: ٣٠) .

حقاً ، إن كل الذين أحبوا الله ، تعبوا من أجله ، ووجدوا لذة في هذا التعب . ويقول القديس بولس الرسول «كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه» (١كو٣: ٨). ويقول أيضاً في رسالته إلى العبرانيين «إن الله ليس بظالم حتى بنسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه ، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونم» (عب٢:

لذلك فإن الرسول يشجع على بذل المزيد من التعب فى العمل، لأجل الرب قائلاً « إذن يا اخوتى الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين فى عمل الرب فى كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً فى الرب » (١كو١٥: ٥٨).

### \* \* \* . وأيضاً تظهر محبتنا للناس ، بتعبنا لأجلهم

يعقوب أبو الآباء ، تعب كثيراً من أجل محبته لراحيل . خدم لأجلها سنوات طويلة ، قال عنها «كنت في النهار يأكلني الحروفي الليل الجليد ، وطار النوم من عيني » (تك ٣١٠: ٤٠) . و يقول الكتاب عن تلك السنوات «فخدم يعقوب براحيل سبع سنين . وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لها » (تك ٢٩: ٢٠) .



### كذلك المحبة الروحية تظهر عملياً في مجالات الخدمة :

تظهر فى تعب الرعاية والافتقاد والتعليم ، فى الأسفار والسهر، وحل مشاكل الناس ، والتعب فى الإقتاع ، وفى الصبر ، أما الذى لا يحتمل كل هذا ، فلا تكون محبته عملية .

انظر إلى بولس الرسول ومحبته لملكوت الله ، كيف يقول : « بل فى كل شيء ننظر أتفسنا كخدام الله ، في صبر كثير ، في شدائد في ضرورات في ضيقات ، في ضربات في سجون في اضطرابات ، في أتعاب في أسهار في أصوام ... في محبة بلا رياء ... بمجد وهوان ، بصيت ردى وصيت حسن ... » (٢كو١ : ٤ ـ ٨) ... وهكذا كانت محبته الله وملكوته محبة عملية ... ولم يكتف بأن يصلى و يقول «ليأتِ ملكوتك » ...

## إننا \_ كتعليم الكتاب \_ ننادى بالإيمان والأعمال معاً .

فالإيمان بدون أعمال ميت (يع ٢ : ٢٠، ٢٠). أما الإيمان المقبول عند الله، فهو الإيمان العامل بالمحبة (غل.٥ : ٦).

والمحبة شجرة ضخمة ، لها ثمارها الشهية ، ومن ثمارها تعرفونها (مت٧: ٢٠).

فما هو ثمر المحبة الذي يظهر في حياتنا العملية ، من نحبو علاقتنا بالله والناس؟

### ما هي محبتنا العملية نحو الخطاة ، ونحو المحتاجين؟

هل نحتقر هؤلاء الخطاة ونبعد عنهم، أم نوبخهم وننتهرهم؟ أم نقودهم بوداعة إلى التوبة، حسبما قال الرسول «إن انسيق إنسان فأخذ فى زلة، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظراً إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضاً. احملوا بعضكم أثقال بعض» (غل ٢: ١، ٢). وهكذا فى محبة شفع ابراهيم فى سادوم (تك ١٨) وشفع موسى فى الشعب (خر ٣٢).

لابد من جهاد لأجل الساقطين، لكى يعودوا إلى الله. كما قال داود النبى فى المزمور ((لا أدخل إلى مسكن بيتى، ولا أصعد على سريز فراشى، ولا أعطى لعينى نوماً، ولا لأجفائى نعاساً، ولا راحة لصدغى، إلى أن أجد موضعاً للرب ومسكناً لإله يعقوب» (مز١٣٢).

#### **\* \* \***

### لتكن محبتنا أيضاً للفقراء مجبة عملية .

فلا نكتفى بمجرد مشاعر الإشفاق ، أو بإلقاء العظات وكتابة المقالات عن ذلك ، وإنما نعطى حتى من أعوازنا (لو٢١: ٤). ولعل من أبرز الأمثلة القديس سرابيون الذي باع إنجيله وأعطى ثمنه لفقير. ورأى فقيراً آخر عرياناً فأعطاه ثوبه . وعاد إلى قلايته بلا إنجيل ولا ثوب . فلما سأله تلميذه أين إنجيله ؟ أجابه القديس قائلاً : لقد كان الإنجيل يقول لى «بع كل مالك واعطه للفقراء» (مت ١٩: ٢١) . ولما لم يكن عندى شيء أملكه سوى الإنجيل ، فقد بعته واعطيت ثمنه للفقير...





# الفصل الشالت :

# المحية اللفارة

# Kerner Kraee

لاشك أن المحبة هي الفضيلة الأولى في المسيحية. وقد جعلها السيد المسيح علامة للمسيحيين فقال «بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض » (يو١٣٠: ٣٥). والقديس بولس فضّل المحبة على الإيمان والرجاء، فقال «هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة » وقال «إن المحبة لا تسقط أبداً » (١كو١٣: ١٣ ، ٨).

#### \* \* \*

ومع ذلك فقد توجد محبة ضارة. ويذكرنا هذا بقصة استشهاد القديس أغناطيوس الأنطاكى، حين أحضروه إلى رومية، لكى يلقى إلى الأسود الجاثعة فتأكله. فلما عرف ذلك المسيحيون في رومية، أرادوا أن يخطفوه لينقذوه من الموت، فأرسل لهم القديس أغناطيوس رسالة روحية مؤثرة، منعهم من ذلك قائلاً:

# « أخشى أن محبتكم تسبب لى ضرراً » .

لقد وصل إلى نهاية المطاف في غربته في هذا العالم ، وعما قليل سينال اكليل الشهادة ويضل إلى الفردوس ، ولكنهم بخطفهم له ولو بعامل المحبة سيعطلون مسيرته عن الوصول إلى تلك المتعة الروحية ، التي تنتظره بعد الاستشهاد ... فتكون مجبتهم له ضارة روحياً .

#### \* \* \*

ولعل من أسباب المحبة الضارة، أن تكون بغير حكمة، أو بعيدة عن الروحيات، أو تتصف بالذاتية، أو متعارضة مع محبة الله.

\* \* \*

# الأشلوب الكاميء

لا يستطيع أحد منا أن ينكر محبة الأم، حتى أنه يضرب بها المثل في الحنان وفي العمق. ومع ذلك يمكن أن أما تحب إبنها بطريقة ضارة!

## لقد أحبت رفقة ابنها يعقوب بطريقة ضارة.

كانت تريده أن ينال بركة أبيه اسحق قبل أن يجوت. والمفروض أن عيسو كان البكر الذى ينال البركة. فدبرت رفقة حيلة يخدع بها يعقوب أباه اسحق (الضرير وقتذاك) مدعيًا أنه عيسو! ولما أدرك يعقوب خطورة هذا الجداع، وخاف أن يُكشف الأمر، فقال لأمه في خوف «..فأجلب على نفسى لعنة لا بركة». أجابت أمه «لعنتك على يا ابنى. اسمع لقولى» (تك ٢٧: ٦- ١٣). وسمع لقولها، وخدع أباه، فماذا كانت النتيجة؟!

## لقد أضرته أمه بمحبتها. وكما خدع أباه، دخلت الخديعة إلى حياته!!

فخدعه خاله لابان، وزوجته ليئة بدلاً من راحيل (تك ٢٩: ٢٥). واضطر أن يتزوج الأثنتين، وقاسى من تنافسهما وغيرتهما الواحدة من الأخرى. وخدعه خاله أيضاً فغيّر أجرته عشر مرات (تك ٣١: ٤١). وخدعه أولاده. وقالوا له إن وحشاً إفترس إبنه يوسف، وأروه قميص يوسف بعد أن غمسوه في الدم. فناح عليه وبكى «ورفض أن يتعزى» (تك ٣١: ٣١ـ ٣٥). وأخيراً لخص يعقوب حياته بقوله لفرعون «أيام سنى غربتى ... قليلة وردية» (تك ٤٧: ٢١).

# ونال يعقوب جزاء طاعته لمحبة أمه الضارة.

#### \* \* \*

\* لعل من أساليب المحبة الضارة بأسلوب الطريق الخاطىء: الأخطاء الخاصة بالتزويج: إما الإسراع بالتزويج قبل النضوج، أو قبل التوافق ... أو اختيار زوج تظن فيه الأم بكل الحب أنه صالح لإبنتها، فتدفعها إلى الزواج به دفعاً. و يكون في ذلك ضرر لها كل الحياة ...

# 

لقد أعجب الشعب بالفتى داود فى أنتصاره على جليات الجبار. وهتف النسوة قائلات فى إعجاب «ضرب شاول ألوفه، وداود ربواته». وكان هذا المديح سبب غيرة شاول الملك وحسده وحقده على داود. وفى ذلك يقول الكتاب «فاحتمى شاول جداً، وساء هذا الكلام فى عينيه، وقال: أعطين داود ربوات، وأما أنا فأعطيننى الألوف. وبعد فقط تبقى له المملكة» (١صم ١٨: ٧، ٨).

وكان مديح النساء لداود سبب تعب لداود، إذ عمل شاول الملك على قتله ...

طارده من برية إلى برية. وعاش داود مشرداً مستهدفاً طول فترة حياة شاول كلها. لأن المديح الذى مدحته به النساء لم يكن بحكمة، وصادف مشاعر رديئة عند الملك.

**\* \* \*** 

مثال آخر : مديح الشعب لهيرودس .

لبس هيرودس الحلة الملوكية ، وجلس على عرشه يخاطب الشعب . فصرخ الشعب هذا صوت إله لا صوت إنسان » (أع ٢٢ : ٢٢). وصادف هذا الهتاف كبرياء دفينة في قلب الملك ، فلم يعتف منه . لذلك ضربه ملاك الرب في الحال ، لأنه لم يعطِ مجداً لله ، فأكله الدود ومات ...

\* \* \*

ويماثل المديح الخاطىء في ضرره ، الدفاع عن الأخطاء.

إنسان تدافع عن أخطائه بدافع من الحب الخاطىء له يجعله ذلك يثبت في أخطائه وقد يؤدى ذلك إلى هلاكه ..!

وقد يحدث هذا في جو الأسرة والأصدقاء، أو في تملق الملوك والزعماء. كما حدث أيضاً في المجال الديني من أتباع الهراطقة والمبتدعين.

لولا دفاع محبى الهراطقة عنهم ، والتفافهم حولهم ، ما نما خطرهم وهلكوا ...

ويحدث هذا مع اتباع أى شخص، حينما يؤلهونه أو يعصمونه من الخطأ، و يدافعون عنه بكل قوة. فيستمر في الخطأ و يهلك.

إنها محبة خاطئة ، بل محبة ضارة . سواء كانت عن ثقة واقتناع ، أو عن تملق رخيص .

#### \* \* \*

إن الأنبياء الكذبة لما تملقوا آخاب ملك اسرائيل، تسببوا في موته.

كان خارجاً للحرب ضد الأراميين. وكان يسأل الأنبياء: هل سيكون الله معه وينتصر أم لا؟ وميخا النبى تنبأ له بالصدق إنه إن حارب سينهزم. بينما الأنبياء الكذبة مدحوا الملك وبشروه بالانتصار «وعمل صدقيا بن كنعنة لنفسه قرنى حديد. وقال: هكذا قال الرب: بهذه تنطح الأراميين حتى يفنوا» (١٩مل ٢٢: ١١، ١٢). وأطاع ملك اسرائيل كلام أولئك المادحين، وخرج للحرب، وأنهزم ومات (١٩مل ٢٢: ٣٠).



فى يوم من الأيام رجع الملك آخاب حزيناً إلى بيته ، إذ كان له شهوة فى الاستيلاء على حقل نابوت اليزرعيلي .

## فساعدته زوجته الملكة إيزابل على تحقيق رغبته الخاطئة.

شرحت له كيف يدبر مؤامرة يتهم فيها نابوت ظلماً بأنه جدف على الله ، ويحكم عليه بالرجم ، ثم يرث حقله . وتمت المؤامرة بشهود زور . وورث آخاب الحقل ... وحققت إيزابل وعدها لآخاب : «أنا أعطيك كرم نابوت اليزرعيلي » (١مل ٢١: ٧) ...

# وكانت محبة ضارة تسببت في هلاك آخاب.

وأرسل الله إليه إيليا النبي قائلاً «هل قتلت وورثت أيضاً ؟ ... في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت ، تلحس الكلاب دمك أيضاً » ( ١ مل ٢١ : ١٩ ) .

\* \* \*

ومثل هذه المحبة الضارة تسهيل كل اجراء غير شرعى:

مثل تسهیل زواج غیر شرعی، أو طلاق خاطیء، أو تزویج مطلقین ضد تعلیم الکتاب ...

ومثله أيضاً طالب يغشش زميله فى الامتحان بدافع من الشفقة والمحبة !! أو يكتب شهادة مرضية وهمية ... أو صديق يشهد شهادة زور تأييداً لصديقه ... أو محاسب يساعد ممولاً على اختلاس حقوق الدولة فى الضرائب ... أو استاذ باسم الرحمة أو المحبة يخفض المقرر لتلاميذه ، و يقدم لهم فى الامتحان اسئلة تافهة ، لكى يتجحوا ولم ينالوا من العلم شيئاً . و يكون قد أضر بهم علمياً ، وأعطاهم ما لا يستحقون ...

# **BETERM**

باسم المحبة ما أكثر ما تقدم نصيحة لشخص ، غرضها الظاهرى مساعدته أو رفع شأنه ، بينما هي تضره كل الضرر .

# مثال ذلك نصيحة الشباب لرحبعام .

أتى رجال اسرائيل إلى رحبعام بعد موت أبيه الملك سليمان ، وقالوا له : «إن أباك قسي نيرنا ، وأما أنت فخفف من عبودية أبيك القاسية » . فاستشار الشيوخ فقالوا «إن صرت اليوم عبداً لهذا الشعب ، وخدمتهم وأحببتهم وكلمتهم كلاماً حسناً يكونون لك عبيداً كل الأيام » (١مل ١٢: ٧) .

أما الشباب فبمحبتهم لسليمان، أرادوا رفع قدره، وتثبيت هيبته وقوته أمام الشعب فنصحوه بأن يتشدد ويقول لحم «إن خنصرى أغلظ من متنى أبى ... أبى أدبكم بالسياط، وأنا أؤدبكم بالعقارب» (١٩مل ١٢: ١١، ١١). ونفذ هذه الوصية، فضاع...

## وكانت محبة ضارة ، قسمت المملكة ، وضيعته.

فانشق عليه عشرة أسباط، وكونوا مملكة مستقلة عنه. وأضرته محبة الشباب له، إذ كانت محبة خالية من الحكمة، وفيها عدم اتضاع، وعدم محبة للشعب...

# وبالمثل كانت نصيحة اخيتوفل لأ بشالوم.

قال لا بشائوم «ادخل إلى سرارى أبيك اللواتى تركهن لحفظ البيت. فيسمع كل اسرائيل أنك قد صرت مكروها من أبيك، فتتشدد أيدى جميع الذين معك» (٢صم ١٦: ٢١). ففعل هكذا. وكانت نصيحة ضارة به روحياً، وضارة بعلاقته بأبيه...

ثم قدم له نصيحة أخرى، تقضى على أبيه حربياً ... ولكن كانت هناك صلوات داود مرفوعة إلى الله «حمق يارب مشورة أخينوفل» (٢صم ١٥: ٣١). فلم يأخذ أبشالوم بتلك المشورة ...

#### \* \* \*

# كم من أصدقاء لهم نصائح ضارة، يقدمونها باسم المحبة!!

لست أقصد فقط أصدقاء السوء ، إنما حتى أصدقاء قديسون يقدمون نصائح ضارة . ولعل من بينهم القديس بطرس أحد الاثنى عشر ، الذى لما صمع السيد المسيح يتكلم عن صلبه وقيامته «أخذه بطرس إليه ، وابتدأ ينتهره قائلاً : حاشاك يارب . لا يكون لك هذا » ... كأنما بهذا يمنعه عن الصليب والفداء . فأجابه الرب قائلاً «اذهب عنى يا شيطان . أنت معثرة لى » (مت ١٦ : ٢١ - ٣٢) .

# \* \* \* ومن المحبة الخاطئة أيضاً قطع بطرس الرسول لأذن العبد .

فعل ذلك باسم المحبة ، دفاعاً عن السيد المسيح وقت القبض عليه . استل سيفه ، وضرب عبد رئيس الكهنة ، فقطع أذنه اليمنى (لو٢٢: ٤٧ ـ ٥٠) . فانتهره الرب ، ولمس اذن العبد فأبرأها . وقال لبطرس «رد سيفك إلى غمده ، لأن كل الذين يأخذون بالسيف ، بالسيف يهلكون » (مت ٢٦: ٥٢) .

# 

## مثالها مشكلة قميص يوسف الملون .

لقد أحب أبونا يعقوب إبنه يوسف «أكثر من سائر بنيه، لأنه إبن شيخوخته.

فصنع له قميصاً ملوناً » (تك ٣٧: ٣). فماذا كانت نتيجة هذه المحبة غير العادلة ؟ يقول الكتاب «فلما رأى أخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع أخوته، أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام » (تك ٣٧: ٤).

ومعروف ما أصاب يوسف من ضرر على أيدى أخوته ...

كذلك من أمثلة المحبة الضارة، محبة يعقوب لراحيل أكثر من ليئة.

وهكذا دخلت هاتان الاختان في صراع حول محبة الزوج وإنجاب البنين، حتى قالت ليئة في بعض الأوقات «مصارعات الله قد صارعت أختى» (تك ٢٠٠٥). بل إنها في إنجاب بنيها، قالت عبارات تدل على حالتها النفسية مثل «إن الرب قد نظر إلى مذلتى إنه الآن يحبنى رجلى» «إن الرب قد سمع إنى مكروهة، فأعطانى هذا أيضاً» «الآن هذه المرة يقترن بي رجلى» (تك ٢٩: ٣١- ٣٤).

عجبة ضارة أخرى ، وهي محبة الأستحواز .



# وهي المحبة التي تحبس محبوبها في حيزها الخاص.

كالأم التى تمنع إبنها من سفر بعيد يفيده جداً ، لأنها تريده إلى جوارها وبهذا تضره وتضيع مستقبله بسبب محبتها الضارة ، هذا من الناحية العلمانية ، ومن الناحية الروحية قد تقف بشدة في طريق تكريسه .

**\* \* \*** 

# وكذلك قد تفعل الزوجة أيضاً، لأنها تريده لها وحدها.

وما أكثر ما تحدث أمثال هذه المشاكل في محيط الحياة الزوجية ، أو الحياة العائلية بصفة عامة ... وهنا تتصف (المحبة) الضارة بالأنانية الواضحة ...

مثل الزوج الذي تدعوه أنانيته في محبته إلى التضييق على زوجته، في الدخول والحروج، وفي الكلام وفي الابتسام، في الزيارات وفي اللقاءات.

كمن يحبس عصفوراً في قفص ، ويمنعه من الطيران ، ليصير له وحده ...

يتأمله وحده ، ويغنى العصفور له وحده ! و لا قممه حرية العصفور فى شئ و يحدث أن مثل هذه المجبة الضارة تتصف بالعصبية و ربما بالعنف كذلك • و يجمع الرجل بين نقيصين : الحب و القسوة !!

\* \* \*

ومحبة الاستحواذ قد توجد عند المرأة ، و تصيبها بالخوف و الشك و القلق.. و فى نفس الوقت تضر الرجل بمحبتها ، فتضيق عليه الخناق أيضاً ، و تكثر من أسئلتها و تحقيقاتها حول مواعيده و مقابلاته و علاقاته ، بطريقة تصيبه بالضجر و الضيق النفسى ٥ ، و كل ذلك باسم الحب ٠

وكما يضغط الرجل على المرأة بالعنف في محبته الضارة ، قد تضغط المرأة على الرجل ( زوجا كان أو إبنا ) بالدموع و المرض و الحزن المتواتر • •

و محبة الاستحواذ قد توجد أيضاً في محيط الأصدقاء •

فيضيع الشخص وقت من يحبه • و بسبب المحبة يشغل وقته • و كثيرا ما يؤثر ذلك على دراسته او عمله ، فيضره بمحبته • • أو باسم المحبة يريده أن يتحيز له ، فيصادق من يصادقه ، و يعادى من يعاديه • و هكذا يضره من جهة علاقاته ومخن جهة روحاته كذلك • •

#### الشهوة

قد تتركز الحبة في الجسد ، و تتحول إلى شهوة ، أو يسميها البعض حبا ، و هو شهوة.

وفی کلا الحالتین تضر نفسها ، و تضر من تحبة أیضاً • سواء الضرر الروحی ، و أما یصاحبه من أضرار أخری • مثال ذلك محبة شمشون الجبار لدلیله (قض ١٦ : ٤) ، و ما جرته علیه من ضیاع • • إذ کسر نذره ، وقبض علیه الفلسطینیون و أذلوه و قلعوا عینیه • • و أکثر من هذا کله إن الرب فارقه (قض ١٦ : ١٩ - ٢١ )

## ومثل شمشون ودليلة ، كذلك داود وبتشبع .

هذه الشهوة أو المحبة الجسدية، قادت داود إلى الزنى والقتل، وجرت عليه عقوبة شديدة من الله (٢صم ١٢: ٧- ١٢).

هناك محبة أخرى تتعلق بالجسد، ولكن ليست من نوع الشهوة وهي:

# الحنان الجسيدان

ونقصد بها الشفقة على الجسد التي تضر الروح.

كأم تشفق على إبنها فتمنعه من الصوم ، حرصاً على صحة جسده . وقد تصل إلى أب اعترافه ، وتطلب إليه أن يمنع ابنها عن الصوم ... وبنفس الأسلوب تمنعه عن كل نوع من النسك . وتقدم له من الأطعمة الدسمة ، ما قد يضره صحياً أيضاً ، ويجر عليه السمنة وكل مضاعفاتها ...

**\* \* \*** 

وللأسف قد تقع الكنيسة في نفس الخطأ.

وبنفس ( الحنان ) تقصر الأصوام والقداسات .

حتى أن الأصوام انتهت تقريباً عند بعض الكنائس! واصبح الصوم الاستعدادى للتناول شيئاً تافهاً. وقصرت القداسات... وفي بعض الكنائس يصلون وهم جلوس، ففقدوا الخشوع اللائق بالصلاة...

كل ذلك بسبب حنان خاطىء وضار، يخشون فيه على الجسد من التعب... بينما لا يهتمون أثناء ذلك بالروح وما يقويها...

نوع آخر من المحبة الضارة وهو :



وكثيراً ما يحدث في محيط الأسرة ، وله أضراره العديدة .

ومنه الشفقة الزائدة، والإنفاق الزائد على الحاجة، وتقديم أنواع المتع العديدة،

وعدم فرض عقوبة مهما كان الذنب. أو تكون العقوبة نوعاً من التوبيخ الهادىء جداً الذى لا يمكن أن يردع أحداً، فيستمر الخطأ، كما حدث مع عالى الكاهن وأولاده، حتى فسدوا، وعاقبه الله عقوبة شديدة... (١صم ٢: ٢٢- ٢٤) (١صم ٣: ١٢).

\* \* \*

وقد يصل تدليل الأم لابنها ، أنها تغطى على أخطائه .

لا تجرؤ أن توبخه ، حتى لا تجرح شعوره . وفي نفس الوقت تغطى على أخطائه أمام أبيه ، حتى لا يعاقبه ... بل قد تدافع عنه بالباطل . وهكذا يفسد الابن ، ولا يجد من يؤدبه و يربيه ...

إن الأم هنا تحاول أن تكسب صداقة ومحبة إبنها بطريقة خاطئة.

بلون من المحبة الضارة به ، والتي قد تضر الأم نفسها بعد حين ، وتقاسى فى المستقبل من سوء سلوك إبنها . كما أنه غالباً ما يفشل مثل هذا الابن المدلل فى حياته العملية وفى حياته الزوجية . و يتعود التدليل و يطلبه فى كل مجال يعيش فيه … أ

**\* \* \*** 

ومن مظاهر التدليل أيضاً الحرية الضارة .

إذ يمنح المدلل ـ باسم المحبة ـ حرية بغير حدود، وبغير حرص، وبغير قيادة، يمكن أن توقعه في أخطاء عديدة تصعب معالجتها ...

وقد يكون التدليل في غير محيط الأسرة ...

مثل موظف مدلل من رؤسائه ...

يُعطى مسئوليات أو سلطات أعلى من مستواه ، أو يأخذ امتيازات ومنحاً فوق ما يستحق ... و يصدق رؤساؤه كل ما يرفعه من تقارير ، ربما ضد زملائه ، و يوافقونه على كل رأى واقتراح . فيفسد العمل ، و يفسد الموظف ، و يتعب الزملاء ...!

\* \* \*



# \* منها مريض يحب أسباب مرضه ، فيضر نفسه .

كمريض بالسكر يحب الحلويات، أو مريض بالكلسترول يحب الدهنيات، أو مريض بالضغط يحب المكيفات... أو إنسان يحب المخدرات ولا يقدر على الامتناع عنها. وكل هؤلاء يضرون صحتهم أشد الضرر.

# وبالمثل كل من يقع في محبة تضره .

فهو الذي يضر نفسه دون أن يضر غيره ...

نعم ، إن كثيرين لا يحبون لأنفسهم الخير. وقد يحبون أنفسهم بطريقة تجلب لهم الفرر. كإنسان من محبته الخاطئة لنفسه يكثر من الافتخار ومديح نفسه بطريقة تنفر الناس منه ... أو إنسان من محبته للمال ، يكنزه و ينمى رصيده بأسلوب يبخل به على نفسه وعلى المحيطين به ، فيضر نفسه و يضرهم ...

#### \* \* \*

# \* وربما إنسان يحب شخصاً ، فيضيع سمعته .

إما بالالتصاق به في كل مكان، مما يسبب له حرجاً، ويتقول الناس عن هذه العلاقة ... أو يشيع أن له تأثيراً عليه، أو بمحبته له يجعله يوافق على أي شيء!!

#### \* \* \*

# وهناك محبة أخرى للمرضى تضرهم ...

إما ببقاء مدة طويلة إلى جوارهم فى التحدث معهم، وهم صحياً فى حاجة إلى راحة ... أو عدم إعطائهم فرصة للاتصال بالله أثناء مرضهم ... أو بخداعهم فى نوع مرضهم، فلا يهتمون بأبديتهم وبما يلزمهم من توبة ... أو بتقديم متع لهم أثناء مرضهم بمكن أن تضرهم ...

# الفصل الرابع ۽

# المحبتة الخناطئة للنفسى

كل إنسان يحب نفسه ، ولا يوجد أحد لا يحب نفسه . وعية النفس ليست خطية ، إن كانت محبة روحانية .

والسيد الرب لما قال إن الوصية الأولى والعظمى هى «تحب الرب إلحك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك» (قال بعد ذلك «والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك» (مت ٢٢: ٣٧- ٣٩). أى أن أعظم مستوى تحب به القريب، هو أن تحبه كما تحب نفسك...

**\* \* \*** 

غير أن هناك محبة خاطئة للنفس ، وقال عنها الرب :

« من وجد حياته يضيعها . ومن أضاع حياته من أجلي يجدها » (مت ١٠: ٣٩).

فكيف نفرّق بين الوصيتين؟ وما معنى «من وجد حياته يضيعها »؟

الحل هو أن هناك شيء يسمى حروب الذات، أو عبادة الذات، التي يتمركز فيها الإنسان حول نفسه، ويقول أريد أن أبنى نفسى، أن أحقق ذاتى، أن أرفع ذاتى...

وهناك طرق خاطئة يلجأ إليها الإنسان في بناء ذاته فتضيعه .

فما هي هذه الطرق، التي بها يحب الإنسان نفسه محبة خاطئة.

# 

هذه التى قال عنها الرسول «شهوة الجسد، وشهوة العين، وتعظم المعيشة» (١٩٤١). وقال إنها جزء من محبة العالم الذي يبيد وشهوته معه ...

## إنها المحبة الخاصة باللذة والمتعة والرفاهية.

لذة الجواس ، التى تقود إلى الشهوة وإلى الجنطية . والتى جرّبها سليمان الحكيم ، وقال فيها «ومهما إشتهته عيناى لم أمسكه عنهما» (جا٢: ١٠) . وقال فى تفصيل ذلك «عظمت عملى . بنيت لنفسى بيوتاً ، غرست لنفسى كروماً . عملت لنفسى جنات وفراديس ... جمعت لنفسى أيضاً فضة وذهباً ، وخصوصيات الملوك والبلدان . اتخذت لنفسى مغنين ومغنيات ، وتنعمات بنى البشر سيدة وسيدات . فعظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلى فى أورشليم » (جا٢: ٤ ـ ٩) .

## فهل هذه المتعة نفعت سليمان أم أضاعته ؟

إنه لم ينتفع بها ، بل وجد أن كل ما عمله «الكل باطل وقبض الربح ، ولا منفعة تحت الشمس » (جا ٢ : ١١) . بل هذه الرفاهية وهذه المتعة الجسدانية أضاعت سليمان . و يقول الكتاب في ذلك «وكان في زمان شيخوخة سليمان ، أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى . ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه » (١مل ١١ : ٤) . وتعرض لعقوبة شديدة من الرب عليه ... وتمزقت دولته .

#### \* \* \*

# ومثال سليمان أيضاً الغنى الغبى:

أراد أن يبنى ذاته بمحبة مادية ، عن طريق الإتساع فى الغنى والمتعة الأرضية ، فقال «أهدم مخازنى ، وأبنى أعظم منها ، وأجمع هناك جميع غلاتى وخيراتى . وأقول لنفسى : يا نفسى لك خيرات كثيرة لسنين عديدة . استريحى وكلى واشربى وافرحى » . فهل تمكن بهذا من تحقيق ذاته وبناء نفسه ؟! كلا ، بل قال له الله «يا غبى ، فى هذه الليلة تُطلب نفسك منك . فهذه التى أعددتها ، لمن تكون ؟!» (لو ١٢ : ٢٠ ) .

# إنها ليست محبة حقيقية للنفس ، التي تأتي عن طريق اللذة والمنعة .

ولهذا قال الرب إن من يحب نفسه يهلكها ، أى الذى يحبها عجبة خاطئة تقودها إلى المتعة الجسدية أو إلى شهوات العالم ، فإنه يهلكها فيما يظن أنه قد وجد حياته .

هناك نوع آخر خاطىء ، في إشباع النفس ، وهو:



شخص لا يستطيع أن يمتع نفسه مادياً ، فيسبع في تصورات إسعادها بالفكر، يلذذ نفسه بالفكر والخيال .

# ويسعد نفسه بما يسمونه : أحلام اليقظة .

فكل ما يريد أن يمتع نفسه من أمور العالم، يغمض عينيه و يتخيله ... و يؤلف حكايات وقصصاً ، عن متعة لا وجود لها في عالم الحقيقة ... و يقول لنفسه سأصير وأصير، وأعمل وأتمتع ... وقد يستمر في هذا الفكر بالساعات ، وربما بالأيام ، و يستيقظ لنفسه ، فإذا به في فراغ . وقد أضاع وقته ...!

#### \* \* \* \* إن المحرومين عملياً ، يعوضون أنفسهم بالفكر.

دون أن يتخذوا أى إجراء عملى بناء ، يبنون به أنفسهم . وكما يقول المثل العامى « المرأة الجوعانة تحلم بسوق العيش » .

مثال ذلك تلميذ ، لم يستذكر دروسه ، ولم يستعد عملياً للامتحان . وإنما يجلس إلى جوار كتبه ، و يسرح فى الخيال : يتخيل أنه نجح بتفوق كبير ، وانفتحت أمامه جميع الكليات ، وصار وارتفع وارتقى وتخرج ... ثم يصحو إلى نفسه ، فيجد أنه أضاع وقته ، وأضاع نفسه . و يقف أمامه قول الرب «من وجد نفسه يضيعها » .

# إن المتعة بالخيال ، قد تكون أقوى من المتعة الحسية .

لأن الحيال مجاله واسع، لا يقف عند حد. و يتصور تصورات لا يمكن أن تتحقق في الواقع. و يكون سعيداً بذلك سعادة وهمية.

وكثير من المجانين يقعون فى مثل هذا الخيال الذى يشبعون به أنفسهم ، ويجدون به أنفسهم فى مناصب ودرجات وألقاب . والفرق بينهم و بين العاقلين ، أنهم يصدقون أنفسهم فيما يتخيلونه . و يصيبهم نوع من المرض يسمى البارانويا ، وحكاياته كثيرة ...

إنه خيال يظن به هذا النوع من الناس أنهم يجدون أنفسهم، بالإشباع الفكرى والمتعة الخيالية، والأحلام والأوهام...

هناك نوع ثالث يظن أنه يبنى ذاته بالعظمة .



هذا النوع يجد نفسه، حينما يصير عظيماً، بالمقاييس المادية:

وأول من وقع في هذه المحبة الخاطئة للنفس: الشيطان.

وهكذا قال فى قلبه «أصعد إلى السموات. أرفع كرسى فوق كواكب الله... أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلق» (أش ١٤: ١٣، ١٤). وانطبق عليه قول الرب «من وجد نفسه يضيعها» وإذا به قد إنحدر إلى الهاوية، إلى أسفل الجب... ومصيره أسوأ بكثير من سقطته (رؤ ٢٠: ١٠). لقد ظن أنه يجد نفسه بشهوة العظمة، وبهذه الشهوة فقد كل شيء...

و بهذه الشهوة أيضاً أضاع أبوينا الأولين، حينما قال لهما وهما في الجنة «تنفتح أعينكما، وتصيران مثل الله، عارفين الخير والشر» (تك ٣: ٥).

#### \* \* \*

# ووقع في هذه المحبة الخاطئة أيضاً، الذين أرادوا بناء برج بابل.

أولئك الذين قالوا «هلّم نبنِ لأنفسنا مدينة، وبرجاً رأسه في السماء. ونصنع لأنفسنا إسماً، لئلا نتبدد على وجه كل الأرض» (تك ١١: ٤). فكانت النتيجة أنهم أضاعوا أنفسهم، وبلبل الله ألسنتهم، وبددهم على وجه كل الأرض. فلا بنوا مدينة ولا برجاً...

في شهوة العظمة العالمية ، محبة خاطئة للنفس. أما العظمة الحقيقية فيصل إليها

الإنسان بالإتضاع ، حسب قول الرب «من يرفع نفسه يتضع . ومن يضع نفسه يرتفع » (مت ٢٣ : ٢٢ ) .

أما الذي يحاول أن يجد نفسه بالرفعة العالمية، ما أسهل أن يدخل في حروب ومنافسات، قد تضيعه على الأرض، وإن حصل على ما يريد على الأرض، فهذه العظمة الأرضية تضيعه في الأبدية.

\* \* \*

ومن الأمثلة البارزة في هذا المجال: أبشالوم بن داود.

ذلك الذى أحب نفسه محبة خاطئة عن طريق العظمة. فانشق على أبيه داود، وأساء إليه إساءات بشعة ، وحاربه بجيش لكى يجلس على كرسيه فى حياته ، ويحقق لنفسه العظمة بأن يصير ملكاً !! فماذا كانت النتيجة ؟ لقد فقد كل شيء ، ومات فى الحرب وهو خاطىء متمرد ، ففقد الأرض والسماء معاً .

**\* \* \*** 

هناك أشخاص لا يجدون أنفسهم بعظمة عالمية، فيحاولون أن يجدوا العظمة الكلام.

بالمجد الباطل ، بالفرح بمديح الناس لهم . وإن لم يجدوا ذلك يمدحون أنفسهم ، ويتحدثون عن فضائلهم وأعمالهم المجيدة لكي ينالوا مجداً من الناس .

وعكس هؤلاء كان القديس يوحنا المعمدان، الذى كان يخفى نفسه ليظهر المسيح، ويقلل من شأن نفسه ممجداً سيده المسيح، قائلاً «ينبغى أن ذاك يزيد، وإنى أنا أنقص» (يوس: ٣٠) ... وبهذا الاتضاع ارتفع يوحنا المعمدان، وقال عنه السيد الرب إنه أعظم من ولدته النساء (مت ١١:١١).

حقاً ما أجل ما نقوله عن الرب في القداس الإلهي:

\* \* \*

« الساكن في الأعالى ، والناظر إلى المتواضعات ».

إن حروب العظمة قد ضيعت كثيرين، والأمثلة كثيرة.

هناك نوع آخر من المحبة الخاطئة للنفس، يظن بها البعض أنهم يبنون أنفسهم،

فيضيعونها ، ذلك هو اسلوب المعارضة والصراع .

# المعارضة والصيراع

تجد أشخاصاً وكأنهم شعلة من النار، في التفكير والحركة والعراك.

لا يقدرون على العمل البناء . فيظنون أنهم يجدون أنفسهم بهدم البناءين .

إنهم يعملون على هدم وتحطيم غيرهم. لا يسرّهم شيء مما يعمله العاملون، فينتقدون كل شيء، ويبحثون عن أخطاء لتكون مجالاً لعملهم من النقد والنقض والتشهير. كأنهم يعرفون ما لا يعرفه غيرهم ... وفي نفس الوقت الذي يحطمون فيه بناء غيرهم، لا يبنون شيئاً.

#### \* \* \*

# حياتهم كلها صراع . ويظنون الصراع بطولة .

يرون أنهم أبطال ويفرحون بذلك. ويفتخرون بأنهم هاجموا فلاناً وفلاناً من الأسماء المعروفة، ويقول الواحد منهم إن عنده الشجاعة التي بها «يقول للأعور أنه أعور في عينه»، وقد تكون شهوة قلوبهم أن يفقأوا عيون المبصرين، ثم يعيروهم بما فعلوه بهم!!

لهم الطبع النارى. وشهوتهم أن يرتفعوا على جماجم الآخرين! فهم قادرون في نظرهم على تحطيم العاملين. ويفرحون بهذا ولكن الله لا يقبلهم لأن قلوبهم خالية من المحبة وفي صراعهم يفقدون أنفسهم وفيما يتخيلون انهم قد وجدوا أنفسهم يرون أنهم قد ضيعوها ... كالطفل المشاكس في الفصل ، الذي يشعر أنه قد وجد ذاته في معاكسة المدرسين! ويظن ذلك جرأة وشجاعة وقوة وبطولة يبنى بها نفسه التي يحبها . ولكنها محبة خاطئة للنفس .

مجال آخر يظن البعض أنه يبنى نفسه فيه وهو الأنشطة:



# قد تجد إنساناً كثير الحركة يعمل في أنشطة متعددة، وربما بلا عمق، ويظن أنه يبنى بها نفسه!

يرى أننا نعيش فى عصر التكنولوجيا ، فينبغى أن يكون هو أيضاً إنساناً تكنولوجى ، يسير مثل الآلة ، حركة دائمة بلا توقف ، بعضوية فى كثير من الهيئات ، وفى نشاط دائم لا يعطى له فرصة للصلاة ولا القراءة ولا التأمل ، ولا الاهتمام بنفسه وروحياته ، بلا عمق ، مجرد نشاط فى كل مكان ، له مظهر العامل المجد ، ناسياً قول الكتاب :

## «كل مجد إبنة الملك من داخل » (مز ٤٤).

وكان الأجدر أن يعطى وقتاً وأهمية لروحياته، لأنه يضر نفسه بهذه المشغوليات المستمرة، التي قد تتحول عنده إلى هدف، ينسى فيه الهدف الأصلى وهو خلاص نفسه.

نوع آخر يحب نفسه محبة خاطئة ، ويجد نفسه عن طريق:

# 5 JULY 5 1

فيركز كل اهتمامه في هذه الأمور التي يدخلها الرسول تحت عنوان تعظم المعيشة. وهكذا يفرح بالألقاب والمناصب والغني. وكلما أضاف إلى نفسه لقباً جديداً، ظن به أنه أوصله إلى قمة المجد. بينما الفرح الحقيقي هو ببناء النفس من داخل مهما كانت «مشتملة بأطراف موشاة بالذهب ومزينة بأنواع كثيرة»

ليس المجد في أن تكون عظيماً أمام الناس، إنما في أن تكون «عظيماً أمام الرب» كما قيل عن يوحنا المعمدان (لو١: ١٥). وهنا نتحدث عن الوضع السليم لبناء النفس.

# 

إن كنت تحب نفسك حقاً ، حاول أن تبنيها من الداخل ، من حيث علاقتها بالله ، والمحبة التي تربطها بالكل ، بأن تنكر ذاتك ليظهر الله في كل أعمالك ، وتنكر ذاتك لكي يظهر الله في كل أعمالك ، وتنكر ذاتك لكي يخيا الله فيك . وتقول «مع المسيح ملبت ، لكي أحيا لا أنا ، بل المسيح يحيا في » (غل ٢ : ٢٠) . وهكذا تصلب الجسد مع الأهواء والشهوات (غل ٥ : ٢٤) .

تقهر ذاتك ، وتغلب ذاتك ... و بهذا الانتصار على النفس ، تحيا نفسك مع الله . الذى يقودك في موكب نصرته (٢كو٢: ١٤). وهنا تكون المحبة الحقيقية للنفس أما المظاهر العالمية من عظمة وشهرة . لذة ومتعة وحرية خاطئة ، فلن توصلك إلى البناء الحقيقي للنفس .

\* \* \*

المهم أن تجد نفسك في الله، وليس في العالم.

تجدها لا في هذا العالم الحاضر، إنما في الأبدية.

تبنى نفسك بثمار الروح (غله: ٢٢، ٢٣). التى تظهر فى حياتك. وذلك بأن تكون غصناً ثابتاً فى الكرمة الحقيقية يعطى ثمراً، والرب ينقيه ليعطى ثمراً أكثر (يوه١: ١، ٢)... أى ينقيه من الشهوات والرغبات المهلكة للنفس، التى يجب أن تبغضها لتحيا مع الله، واضعاً أمامك قول الرب:

« ومن يبغض نفسه في هذا العالم، يحفظها إلى حياة أبدية» (يو١٢: ٢٥).

\* \* \*

وهنا كلمة «يبغض نفسه» تعنى يقف ضد رغباتها، ولا يطاوعها فى كل ما تطلب، ولا يجعلها تسير حسب هواها، بل يقمعها و يستعبدها (١كو٩: ٢٧) ... حتى بهذا تتطهر من كل دنس. وتكون هذه هى المحبة الحقيقية للنفس.

والعجيب أن هذا النوع يفتخر بنفسه ويقول في تحطيمه للغير: أنا إنسان مقاتل

I am a fighter علماً بأن الهدم أسهل من البناء. وكما يقول المثل «البثر الذي يحفره العاقل في سنة، يمكن أن يردمه الجاهل في يوم».

هناك أشخاص يظنون أنهم يحققون ذواتهم بالحرية .



كالشاب فى بلاد الغرب: إذا كبر، فلا سيطرة لأحد عليه، لا أبوه ولا أمه فى البيت ، ولا مدرسوه فى معاهد التعليم . بل يظن أنه يفعل ما يشاء بلا قيد. حتى المبادىء والقيم والتقاليد، يحب أن يتخلص منها. ويعتبر أنه بهذا يصير حراً ويجد نفسه. والوجوديون يريدون فى تمتعهم بالحرية أن ينحلوا حتى من (قيود!) الله ووصاياه. ولسان حال كل منهم يقول «من الحير أن الله لا يوجد، لكى أوجد أنا »!!

كل هؤلاء يقصدون بالحرية ، الحرية الخارجية .

وليست حرية القلب من الرغبات الخاطئة.

\* \* \*

ولا يقصد التحرر من الخطايا والأخطاء ، والتحرر من العادات الفاسدة . كل ذلك الذى قال عنه السيد الرب «إن حرركم الإبن، فبالحقيقة تكونون أحراراً» (يو ٨: ٣٦).

الابن الضال ظن أنه يجد نفسه بالحرية ، بتركه لبيت أبيه . ولكنه بذلك أضاع نفسه (لوه١) . وكذلك الذين يظنون أنهم يجدون أنفسهم بالحرية في الإدمان والفساء والتسيب واللامبالاة ! أو بالحرية في الخروج من الحصون التي تحميهم ، إلى الفضاء الواسع الذي يهلكهم !

العجيب أنه في الحياة الروحية ، يظن أنه يجد الحرية في التخلص من (قيود) الإرشاد الروحي!

فلا يستشير الأب الروحى، إلا في الأمور التي يعرف أنه سيوافق عليها. وأما ما يشعر أنه سينهاه عنه، فذاك يخفيه! وهكذا يسير حسب هواه، فيضل الطريق... أو

يقول « ابحث عن أب اعتراف آخر... حقاً إن الاستخدام الحاطىء للحرية يضر. وقد أوصل البعض إلى الإلحاد.

\* \* \*

والأخطر من هؤلاء: الذين يعطون أنفسهم الحرية في تفسير الكتاب، وينشرون آراءهم الحاصة كعقيدة!!

فيفسرون الكتاب حسب هواهم . يخضعونه لأفكارهم ، بدلاً من أن يخضعوا أنفسهم لنصوصه ، من اجل هذه وجدت طوائف وكنائس متعددة تتعارض في عقائدها ، ووجدت بدع وهرطقات . لأن كل واحد يفسر الكتاب حسبما يريد ، و يترجم الآيات أيضاً حسبما يشاء (كما فعل شهود يهوه وأمثالهم) . والعجيب أن كل هؤلاء يظنون أنفسهم أكثر معرفة من غيرهم . وهنا تدخل النفس في حرب المعرفة .



# يظن البعض أنه يجد نفسه عن طريق المعرفة.

أو عن طريق حرية المعرفة، أو المعرفة التي يقول عنها الكتاب إنها تنفخ (١كو٨: ١). ويحب الواحد منهم أن يكون مرجعاً في المعرفة، يقود غيره في المعرفة، ويحاول أن يأتي بفكر جديد، ينسب إليه، ويتميز به، وينفرد به، حتى يقولون «فلان قال..» ... ومن هنا ظهرت البدع، لأنها بها ابتدع أناس أفكاراً جديدة ضد التسليم العام ...

يظن بها الشخص أنه يجد نفسه، كصاحب رأى وفكر وعقيدة، ولا يتضع بالخضوع لتعليم الكنيسة، بل يريد أن يخضع الكنيسة لتعليمه ... وهكذا يضيع نفسه .

إنسان آخر يظن أنه يبنى نفسه بالإعجاب بالنفس.



فيكون بارأ في عيني نفسه و«حكيماً في عيني نفسه».

و يدخل في عبادة النفس. ولا مانع أن يكون الكل مخطئين، وهو وحده الذي على

صواب ! ... وهذا النوع يبرر ذاته فى كل عمل وفى كل خطأ . وإن قال له أحد إنه مخطىء ، لا يقبل ذلك . و يرفض كل توجيه . وإن عوقب على خطأ ، يملأ الدنيا صراخاً : إنه مظلوم . ولا ينظر إلى الذنب الذى ارتكبه ، وإنما يدعى قسوة من عاقبه !

# وترتبك مقاييسه الروحية والأدبية والعقلية، ويضيع نفسه.

ويمدح نفسه ، ويحب أن يمدحه الآخرون. وإن مدحوا غيره يستاء! كما استاء قايين، لما قبل الله قربان هابيل أخيه...

والكثير من هؤلاء الذين يقعون في الإعجاب بالنفس، يكون الله قد منحهم مواهب، ولكنهم استخدموا المواهب في الإضرار بأنفسهم.



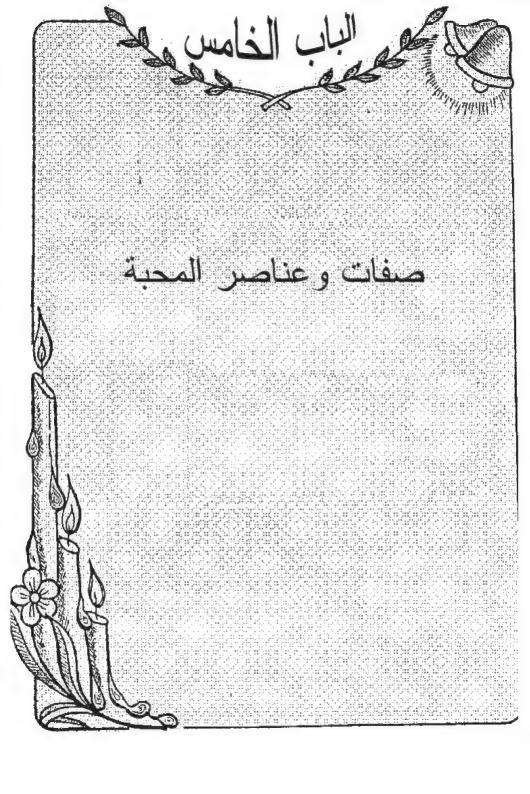

# عناصركهذا الباب

نتحدث فيه عن المحببة كما وردت فى (اكو١٦٠ ١٣-٨) ويثيمل النقاط الاكتبة :

- ١- المحسة تشأني .
- ، المحبة تتوفق .
- ٢- المحية لانحسد.
- 3- المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبيّح .
  - ه. المحبة لانطلب مَالنفسها.
  - المحبة لا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالحسق .
  - ٧- المحبة تحمّل كل شيء.
  - ٨- المحبة لاسقط أسسداً.

# الفصل الأول، المحينة ننا في المحينة ننا في المحينة الم

(12:18)

# 

هكذا نصحنا القديس بولس في صفات المحبة. والكنيسة المقدسة تضع لنا في مقدمة صلاة باكر بضع آيات من الرسالة إلى أفسس يقول فيها الرسول «اطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها، بكل تواضع ووداعة وطول أناة ، محتملين بعضكم بعضاً في المحبة مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط السلام» (أف ٤: ١-٣).

# إذن بطول الأناة يحفظ الإنسان الوداعة والسلام.

لأن الذي يطيل أناته على غيره، لا يسرع إلى الغضب، بل يحتمل في صبر، إلى أن يهدىء غضب غيره، ويكون كما قال الرسول «مسرعاً إلى الاستماع، مبطئاً في التكلم، مبطئاً في الغضب. لأن غضب الإنسان لا يصنع برّ الله» (يع ١: ١٩، ٧٠) . وفي هذا قال أيضاً سليمان الحكيم في سفر الجامعة :

« طول الروح خير من تكبر الروح . لا تسرع بروحك إلى الغضب. لأن الغضب يستقر في حضن الجهال» (جا٧: ٨، ٩).

# حقاً إن الغضب، يمكن معالجته بطول الأناة ، بالتأني .

فلا يسرع الإنسان إلى الغضب ، بل يتأنى ، ويهدىء نفسه من الداخل، لأن الذي يحب شخصاً ، يتأنى عليه ولا يغضب منه بسرعة . بل إن محبته تجعله يطيل أناته وأيضاً بالمحبة يطيل الإنسان أناته على الضعفاء: وصغار النفس، حسب توجيه الرسول بقوله:

«شجعوا صغار النفوس. اسندوا الضعفاء. تأنوا على الجميع » ( اتس ٥: 12).

إن الضعفاء يحتاجون إلى من يحتملهم . وإحتمالهم يحتاج إلى طول أناة . وطول الأناة تشجع عليه المحبة ...

#### \* \* \*

وقد اعتبر الرسول طول الأناة من ثمر الروح . فقال : «وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام ، طول أناة لطف ... » (غل ٥: ٢٢). وهكذا نجد طول الأناة محصوراً بين السلام واللطف . فالذي يطيل أناته يعيش في سلام مع الكل ، ويكون لطيفاً في معاملة الجميع . وكل هذا من نتائج المحبة .

# 

وطول الأناة صفة من صفات الله . وقد أطال الله أناته على اليهود وعلى الأمم كليهما:

أطال الله أناته على اليهود ، الذين كانوا شعباً صلب الرقبة ، متمرداً للغاية ، وكثيراً ما أتعبوا موسى النبى الذى «كان حليماً جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض » (عد ١٢: ٣). وكم قتلوا الأنبياء ، ورجوا المرسلين إليهم » (مت ٢٣: ٣). وهنا فلنستمع إلى قول نحميا النبى «آباؤنا صلبوا رقابهم ، ولم يسمعوا وصاياك ... وأنت ، إله غفور وحنان ورحيم طويل الروح ... فلم تتركهم .. » (نح ٩: ١٠ ١٥) .

# ونرى هنا طول الأناة يرتبط بالحنان والرحمة والمغفرة .

حنان الله ورحمته نابعان من محبته للبشرية، ومن نتائجها المغفرة وطول الأناة... هذا الأمر عرفه البشر منذ البدء. ويذكره موسى النبى فى سفر العدد (( الرب طويل الروح كثير الإحسان، يغفر الذنب والسيئة » ( عد ١٤ : ١٨ ). وكثر نفس الكلام

## في المزامير (مز٨٦: ١٥) (مز١٤٥: ٨).

# ويشرحه المرتل بتفصيل في مزمور ١٠٣ فيقول :

« الرب رحيم ورؤوف ، طويل الروح وكثير الرحمة ، لا يحاكم إلى الأبد ، ولا يحقد إلى الدهر . لم يصنع معنا حسب خطايانا ، ولم يجازنا حسب آثامنا . لأنه مثل ارتفاع السموات فوق الأرض ، قويت رحمته على خائفيه . كبعد المشرق عن المغرب ، أبعد عنا معاصينا . كما يتراءف الأب على البنين ، يترأف الرب على خائفيه . لأنه يعرف جبلتنا ، يذكر أننا تراب نحن (مز١٠٥ : ٨- ١٤) .

#### \* \* \*

# وطول أناة الله ، كانت لتقتاد الناس إلى التوبة .

كما قال القديس بطرس الرسول «لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة» (٢بط٣: ٩). وقال أيضاً في نفس الرسالة «واحسبوا أناة ربنا خلاصاً، كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس» (٢بط٣: 10). فما الذي كتبه القديس بولس؟ لقد قال:

« أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة » (رو۲: ٤).

طول الأناة هو فرصة من الله المحب، تقود إلى التوبة وليس إلى الاستهانة والاستهتار. ولذلك يقول الرسول بعد عبارته السابقة «ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب، تذخر لنفسك غضباً في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة، الذي سيجازى كل واحد حسب أعماله» (رو۲: ٥، ٦).

# مكذا فعل الله مع فرعون ...

أطال الله أناته عليه مرات عديدة . وكلما كان يعترف بالخطأ، ويطلب الرحمة ورفع الضربة عنه، كان الرب يرفع الضربة، ويعطيه فرصة للتوبة. فلما استهان بطول أناة الله، ضربه بالغرق مع جنوده في البحر الأحمر.

وأطال الرب أناته على اليهود مراراً ، وغفر لهم عبادتهم للأصنام ولآلهة الأمم . فلما استهانوا بطول أناته ، دفعهم إلى سبى بابل واشور ، وقال لهم «حين تبسطون أيديكم ،

استر عينتي عنكم. وإن أكثرتم الصلاة، لا أسمع. أيديكم ملآنة دماً » (أش ١: ١٥).

\* \* \*

# الله في محبته ، أطال أناته على الأمم .

الأمم الذين عبدوا الأصنام، واتخذوا لهم آلهة أخرى غير الرب. وقال الجاهل منهم في قلبه ليس إله (مز١٤: ١)...

وأخيراً جاء ملء الزمان الذي دخل فيه الأمم إلى الإيمان، وطعمت الزيتونة البرية في الزيتونة الأصلية (رو١١: ٤). وقال الرب لتلاميذه «اذهبوا إلى العالم أجمع. واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها» (مر١٦: ١٥).

# ظهرت طول أناة الله على نينوى وعلى يُونان .

على نينوى المدينة الأممية الخاطئة التي كان «يوجد فيها أكثر من أثنتي عشرة ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم» (يون ٤: ١١). وبطول أناة الله، وبكرازة نبيه يونان، تاب أهل نينوى، وصاموا، وجلسوا في المسوح والرماد. وغفر لهم الله وقبل توبتهم ، كما قبل توبة أهل السفينة أيضاً.

و بنفس طول الأناة تعامل الرب مع يونان ، الذى هرب أولاً من وجه الرب وأخذ سفينة إلى ترشيش (يون ١: ٣) .

# لم يأخذه الرب في وقت خطيئته وهربه .

بل أطال أناته عليه على الرغم من عصيانه . وأعد له حوتاً عظيماً ابتلعه ولقنه درساً ، فأطاع أخيراً . وذهب ونادى لنينوى حتى تاب شعبها وخلص (يون ٣ : ٣) . كل ذلك لأن الله في محبته ، لا يشاء أن يموت الخاطىء ، بل أن يعطى فرصة لكى يتوب و يرجع فيحيا (حز ١٨ : ٣٧) .

\* \* \*

# وهكذا في محبة الله ، أطال أناته على الخطاة .

أطال أناته على زكا العشار الذى تعجب الناس من أن يدخل الرب إلى بيته وهو رجل خاطىء. ولكن الرب أعلن قائلاً « اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضاً

ابن لابراهيم» (لو١٩: ٩). وحدث المثل مع متى العشار، الذى لم يترك فقط مكان الجباية، بل صار واحداً من الإثنى عشر.

و بالمثل أطال أناته على المرأة السامرية التي كان لها خسة أزواج ، وتابت وكرزت به (يوع). وأطال أناته على المجدلية التي اخرج منها سبعة شياطين (مر١٦: ٩)... فتبعته وهي التي بشرت التلاميذ بالقيامة .

وأطال أناته على الابن الضال ، الذى كان ميتاً فعاش، وكان ضالاً فوجد (لوه١: ٢٤، ٣٢).

\* \* \*

بل بالأكثر أطال أناته على شاول الطرسوسي الذي اضطهد الكنيسة بعنف، وجوله إلى رسول عظيم وكارز...

وهذا الذى قال عن نفسه «أنا الذى كنت من قبل مجدفاً ومضطهداً ومفترياً..» (١٦ من ١٠٠). وقال «..الخطاة الذين أولهم أنا. ولكنى رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولاً كل أناة، مثالاً للعتيدين أن يؤمنوا» (١٦ من ١٠ من ١٦)...

و بالمثل أطال الله أناته على أريانوس والى أنصنا فى عهد ديوقلديانوس، الذى كان أكثر الولاة تعذيباً للمسيحيين ... و بطول أناة الله عليه، آمن وصار شهيداً ...

\* \* \*

وأطال الله أناته حتى تاب خطاة وصاروا قديسين .

نذكر من بينهم أوغسطينوس الذى تاب وترهب وصار اسقفاً ، وكتب تأملات عميقة انتفعت بها الأجيال من بعده ، وموسى الأسود الذى تاب وصار أباً للرهبان ، وقدوة فى المحبة والوداعة . كذلك مريم القبطية التى تابت من زناها ، وصارت من السواح ، وباركت زوسيما القس . ويعوزنى الوقت إن تكلمت عن جهرة من الخطاة أطال الله أناته عليهم ، وقادهم إلى التوبة وإلى القداسة ولعلنى أذكر تلك الشجرة التى ما كانت تعطى ثمراً ، وكانت على وشك أن تقطع . ولكن قيل عنها :

« اتركها هذه السنة أيضاً ، حتى أنقب حولها وأضع زبلاً. فإن وضعت ثمراً، وإلا ففيما بعد نقطعها » (لو١٣ : ٨، ٩).

هذه أمثلة من طول أناة الله ، نضع إلي جوارها أناته على تلاميذه الاثنى عشر، سواء في قلة فهمهم ، أو في وضعفهم فما قدروا أن يسهروا معه ساعة واحدة في بسستان جسيماني (مت٢٦) أو في سؤالهم أكثر من مرة من يكون الأول فيهم والرئيس (مت٠٢٠) (لو٠٣٤). أو في شكوكهم مثل ما فعل توما (يو٠٧) أو في هرهم أثناء القبض عليه وخوفهم واختبائهم أو شكهم في قيامه (مر١٦)... ولكنه تأيي عليهم وصبر ، وعالج ضعفهم ، وجعلهم قادة للمؤمنين ...

\*\*\*

كل هذه دروس لنا نتعلم منها طول الأناة . ولكن لا نطيل أناتنا في ضجر، بل في حب .

### نطيل أناتنا

\* نطيل أناتنا بالنسبة إلى الله ، في انتظار مواعيده ، وفي انتظار تدخله لحمل ممساكلنا واستجابة صلواتنا . وكما يقول المرتل في المزمور { انتظر الرب . تقو وليتشدد قلبك ، وانتظر الرب } {مز٢٧:٤١}. وكما قال السيد المسيح له المجد (بصبركم تقتنسون أنفسكم } {لو٢:٢١}.

\*\*\*

\* كذلك صبرنا وطول أناتنا في محيط الحدمة .

فلا نيأس بسرعة ولا نضجر ، إذا تأخر الثمر في مجال خدمتنا : فالخطاة يحتساجون إلي طول أناة ، حتى يتوبوا ويتركوا ما سبق تقييدهم به من طباع وعسادات وشهوات . والجهال يحتاجون إلي طول أناة ، حتى يفهموا الفكر الروحي ، وحتى ينضجوا أيضاً . ويجب علينا أن نتأني عليهم بكل حب، ولا نتضايق من بطؤ توبتهم أو من رجسوعهم أحياناً إلي الوراء ، ذاكرين قول الرسول { تأنوا على الجميع } { اتس ١٤:٥ }.

\*\*\*

طول الأناة صفة ينبغي أن يتحلى به المربي والمرشد والمعلم . يتحلى 14 الأبوان في صبرهما إلي طفلهما حتى ينضج ، محتملين في محبة وطول أناة كل

## كل أخطائه وضعفاته.

وأيضاً طول الأناة اللازمة للمدرس حتى يفهم تلميذه، وتتسع مداركه. كذلك المرشدون وآباء الاعتراف، وكل القادة يحتاجون إلى السلوك بمحبة وطول أناة.

ولنعرف جيعاً أن تعود الفضيلة ليس سهلاً على أولادنا وتلاميذنا .

يضاف إلى ذلك حروب الشياطين القاسية ضدهم، والعثرات التى تتعبهم من الخارج. وأمام كل هذا نتذكر قول الرسول «المحبة تتأنى وتترفق α ... تماماً كما يتأنى الطبيب على مريضة فى الاستجابة للعلاج.

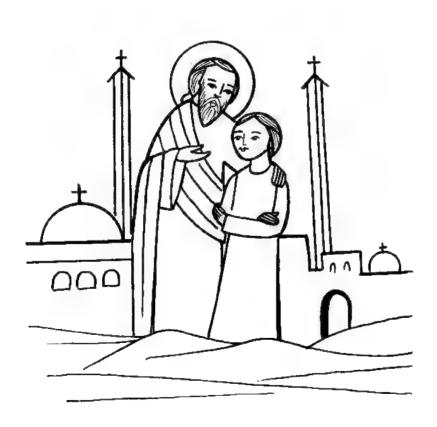

# الفصل الشاني ،

# (المحبة تترفوت (اكونان) السرفنق والسرافية

من صفات المحبة : الرفق واللين والرأفة والعطف والحنو وأول نوع من هذه المحبة، هو المحبة الطبيعية:

ومنها عبة الأب ، وعبة الأم ، وعبة الأخوة . كل منها عبة طبيعية ، تربطها جيعاً رابطة الدم . وكل منها تترفق . ولذلك حينما حدث أن أخوة يوسف أرادوا أن يقتلوه (تك ٣٧ : ٢١ ، ٢٠) ، كانت هذه القسوة منهم ضد الطبيعة . وحينما أراد أخوه رأو بين أن ينقذه من أيديهم كان هذا الأمر منه عبة طبيعية تترفق (تك ٣٧ : ٢١ / ٢٧) (تك ٤٢ : ٢٧) . وحينما شقوا ثيابهم ووقعوا على الأرض أمامه ، متوسلين لأجل بنيامين ، خوفاً على أبيهم يعقوب أن يحزن ويوت بسبب فقد بنيامين ، كانت هذه عبة طبيعية تترفق . وهكذا طلب يهوذا أن يؤخذ هو عبداً بدلاً من أخيه قائلاً «لأنى كيف أصعد إلى أبى والغلام ليس معى ، لئلا أبصر الشر الذي يصيب أبى » كيف أصعد إلى أبى والغلام ليس معى ، لئلا أبصر الشر الذي يصيب أبى »

#### \* \* \*

# وهكذا كان وضع داود من جهة أبشالوم .

بينما أبشالوم سلك بأسلوب ضد الطبيعة ، إذ حارب أباه ، واستولى على ملكه ، وصنع به شروراً كثيرة ، نجد أن داود قال لجنده وهم خارجون للحرب «ترفقوا بالفتى أبشالوم » (٢صم ١٨ : ٥) ، كانت تلك منه محبة طبيعية تترفق .

كذلك لما سمع داود بمقتل ابشالوم فى الحرب، وانزعج وبكى وقال «يا ابنى ابشالوم يا ابنى، يا ابنى، يا ابنى، يا ابنى، يا ابنى، يا ابنى، يا

ابني » (٢صم ١٨: ٢٣) ، كانت هذه منه محبة طبيعية تترفق ...

#### \* \* \*

## ر وقد شبه الرب محبته للبشر بهذه المحبة الطبيعية :

ودعا نفسه أباً لنا ، ودعانا أبناء. وعلمنا أن نصلي قائلين «أبانا الذى فى السموات» (لو١١: ٢). وداود فى المزمور شبه محبة الله التى تترفق، بمحبة الأب نحو . بنيه . فقال «كما يترأف الأب على البنين، يترأف الرب على خائفيه» (مز١٠٣: ١٣).

ومن جهة محبة الأم ، قال الرب لأ ورشليم «هل تنسى المرأة رضيعها ، فلا ترحم ابن بطنها ؟! حتى هؤلاء ينسين ، وأنا لا أنساك .. هوذا على كفى نقشتك ... » (أش ٤٩ : ١٥ ، ١٦ ) . فقال إن محبته أعظم من محبة الأمومة فى ترفقها ...



## ومن أمثلة المحبة في ترفقها ، محبه الراعى لغنمه .

وفى ذلك يقول السيد الرب «أنا أرعى غنمى وأربضها ... وأطلب الضال، واسترد المطرود، وأجبر الكسير، وأعصب الجريح» (حز٣٤: ١٥، ١٦) «هكذا افتقد غنمى، وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها ..» (خر٣٤: ١٢)، وقال أيضاً «أنا هو الراعى الصالح، والراعى الصالح يبذل نفسه عن الخراف» (يو١٠: ١٥) «ولا يخطفها أحد من يدى» (يو١٠: ٢٨).

وفى ذلك قال داود الراعى الصغير لشاول الملك «كان عبدك يرعى لأبيه غنماً، فجاء أسد مع دب، وأخذ شاه من القطيع. فخرجت وراءه وقتلته، وأنقذتها من فيه. ولما قام على، أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعاً» (1صم 17: ٣٤- ٣٦).

ومن أمثلة محبة الراعى فى تحننها، قول الكتاب عن السيد المسيح «ولما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعى لها» (مت ٩: ٣٦) (مر٦: ٣٤).

كذلك حنوه علي الخروف الضال ، إذ خرج يبحث عنه حتى وجده ، وحملـــه علــــي منكبيه فرحاً {لوه١: ٥٠٤}. إلها المحبة

التي تتعب ، وتفرح بالتعب ، رفقاً بالضالين .

\*\*\*

ومن أمثله المحبة التي تتراءف ، المحبة الموجهة إلى التعابى ، والحزابى، وصغيري النفوس .

ومن أمثلتها محبة السامري الصالح الذي رأي في الطريق إنساناً وقع بين أيدي اللصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت { فلما رآه تحنن } وتقدم فسضمد جراحه { وأركبه علي دابته ، وأتي به إلي فندق ، وأعتني به } { لـو • ١ : ٣٤، •٣ }. المهم أن كل عمل الخير هذا ، سبقته عبارة { تحنن } . إنما المحبة التي تشفق وتترفق بالتعابي.

ولعل أبرز مثل لهذا الحب ، هو قول السيد :

إتعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال ؟، وأنا أريحكم {}مت 1 1 : ٢٧} . ومن جهة الحزاني ، نراه غي محبته وحنوه ، يمــــــح كـــب دمعـــة مـــن عيــــولهم (رو ١٧:٧) {رو ٢ : ٢ }.

ومن تحننه ، إنه لما رأي أرملة نايين تبكي لموت وحيدها ، قيل { فلما رآها الرب تحنن عليها ، وقال لها : لا تبكي ، ثم تقدم إلي النعش وأقام ابنها الميت ، ودفعه إلي أمه } {لو٧: ١٣-١٥}. كذلك تحنن علي أسرة لعازر التي كانت تبكى بسبب موته ، ولم يقل الإنجيل فقط أنة أقام لعازر من الموت ، بل قبل أكثر من هذا تعبيرا عن حبه {بكى يسبوع } (يو ١١ : ٣٥) .

ومن أجل هذه المحبة المترفقة ، قبل عنة أنه :

عزاء من ليس له عزاء ، ومعين من ليس له معين .

ولهذا يقول الوحي لأورشليم { لا تبكي بكاء . يتراءف عليك ،عند صوت صراخه . . حينما يسمع يستجيب لك }.

{ أش ٣٠ ٣ : ١٩ }. وقول عنه الكتاب أنه :

« أبو الرأفة ورب كل عزاء» (٢كو١: ٣).

#### \* \* \*

## ومن محبته وترفقه ، اهتمامه بصغيرى النفوس:

نقول عنه فی صلواتنا إنه «عزاء صغیری النفوس، میناء الذین فی العاصف». لقد عزی بطرس الرسول الذی بکی بکاء مرا بعد أن أنکره ثلاث مرات (مت ۲۹: ۷۰). لذلك قابله بعد القیامة، وقال له «ارع غنمی، ارع خرافی» (یو۲۱: ۱۰، ۱۷). وذلك لئلا یظن بعد نکرانه أنه قد فقد رسولیته، أو أنه انطبق علیه قول الرب «من ینکرنی قدام الناس، أنکره أنا أیضاً قدام أبی الذی فی السموات» (مت ۱۰: ۳۳) - فعزاه.

وكان أيضاً مترفقاً بتوما فى شكوكه . وسمح له أن يلمس جراحه و يؤمن (يو ٢٠: ٢٦ ) . وترفق أيضاً بالمجدلية ، وأزال شكوكها وثبتها فى الإيمان (يو ٢٠) ... لهذا كله يقول الرسول «شجعوا صغار النفوس . اسندوا الضعفاء . تأنوا على الجميع » ( ١١ س ٥ : ١٤ ) .

#### **\* \* \***

# ولعل من أبرز الأمثلة للمحبة المترفقة : الرفق بالخطاة .

وفيها يقول الرسول «اذكروا المقيدين، كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيضاً في الجسد» (عب ١٣: ٣). ما أعظم محبة الرب في ترفقه على المرأة السامرية، وعدم اخجالها (يوع). وكذلك ترفقه على المرأة الخاطئة التي ضبطت في ذات الفعل، وكيف أنقذها من الذين أدانوها وطلبوا الحكم برجها، ثم قال لها في رفق «ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضاً» (يو١٨: ١١)، وبنفس الرفق عامل المرأة الخاطئة التي سكبت الطيب على قدميه في بيت سمعان الفريسي إنها أفضل منه ...

كذلك ترفقه بالإبن الضال حينما رجع، ولم يبكته على ذهابه إلى كورة بعيدة (لو ١٥). ونفس الموقف مع زكا العشار (لو١٩). وباقى العشارين والخطاة.

وبنفس الرفق عامل أورشليم الخاطئة ( حز ١٦ ) .

قال لها «بسطت ذیلی علیكِ وسترت عورتك ... ودخلت معك فی عهد ... یقول السید الرب فصرتِ لی. فحممتك بالماء (أی المعمودیة) ... ومسحتك بالزیت (فی سرّ المیرون) ... وكسوتك بزاً (من جهة البر) وحلیتك بالحلی ... ووضعت تاج جمال علی رأسك ... فصلحت لمملكة . وخرج لك اسم فی الأمم لجمالك ، لأنه كان كاملاً ببهائی الذی جعلته علیك » (حز۱۲: ۸ ـ ۱۲) .

\* \* \*

# ومن المحبة المترفقة بالخطاة ، أنذارهم قبل العقاب ...

انذار قدمه الرب قبل الطوفان (تك ٦). وانذار قدّمه لأهل سادوم على يد لوط (تك ١٩). وانذارات يقدمها في سفر الرؤيا قبل المجيء الثاني (رؤ٨). وانذار أمر به في سفر حزقيال النبي. فقال له «اسمع الكلمة من فمي، وانذرهم من قبلي» (حز٣: ١٧) «وتحذرهم من قبلي» (حز٣: ٧) ... وما أكثر انذارات الرب وتحذيراته. لأنه في محبته، لا يريد أن يضرب الضربة على حين غفلة....

وهوذا بولس الرسول يقول لشيوخ أفسس « اسهروا متذكرين اننى ثلاث سنين ليلاً ونهاراً ، لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد» (أع ٢٠: ٣١).

## ومن المحبة المترفقة ، فتح باب التوبة للخطاة .

حتى للص على الصليب في آخر ساعات حياته ، إذ قال له «اليوم تكون معى في الفردوس» (لو٣٢: ٣٣).

وأيضاً «اعطى الله الأمم التوبة للحياة» (أع ١١: ١٨). وهكذا فتح باب الرجاء أمام كل أحد، لأنه «لا يسرّ بموت الخاطىء، بل أن يرجع ويحيا» (حز ١٨: ٢٣).

وأعطانا خدمة المصالحة (٢كوه: ١٨). لكى فى محبة وترفق بالحطاة، ندعوهم أن يصطلحوا مع الله.

\* \* \*

ومن فيض المحبة المترفقة : الترفق أيضاً بالفقراء، والجياع والمرضى.

وهنا يقول الكتاب «وأما الصديق فيتراءف ويعطى» (مز٣٧: ٢١). ويقول

أيضاً «طوبى للرجل الذى يتراءف ويقرض » (مز١١٢). ويهمنا هنا كلمة «يتراءف». فلا يكفى أن يعطى الإنسان غيره، وإنما بمشاعر الحب «يتراءف». ومن الرأفة أن الرب منع أخذ الربا من أولئك المحتاجين. واعتبر أن من يعطى المحتاجين، كأنه يعطى الرب نفسه، فقال:

« بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتى هؤلاء الأصاغر، فبى قد فعلتم» (مت ٢٥: ٤٠).

إذن ينبغى أن يكون العطاء بحب ، وفيه ترفق بمشاعر المحتاجين . وهنا ألوم الجمعيات التى تؤسس الملاجىء ، وتجرح شعور اللاجئين بما تنشره عنهم من صور وإعلانات ، لكى تجمع بذلك مالاً!

اهتمام الرب بالجياع والعطاش والمحتاجين ، واضح جداً في وصيته للتلاميذ «أعطوهم أنتم ليأكلوا » (مت١٤: ١٦).

\* \* \*

نلاحظ أيضاً أن معجزات الشفاء التي قام بها الرب، لم تكن مجرد شفاء، إنما المتزجت أيضاً بالحنان والرأفة.

ففى منح البصر للأعميين، يقول الكتاب «فتحنن يسوع ولمس أعينهما. فللوقت أبصرت أعينهما فتبعاه» (مت ٢٠: ٣٤). وفى شفاء الأبرص وتطهيره، قيل «فتحنن يسوع ومد يده ولمسه، وقال له اريد فاطهر» (مر ٢: ٤١). و يقول الكتاب أيضاً «فلما خرج يسوع أبصر جمعاً كثيراً، فتحنن عليهم وشفى مرضاهم» (مت ٢٤: 1٤). إذن الحنان هو الدافع، والشفاء هو النتيجة.

\* \* \*

### ما أكثر تحننه أيضاً على العواقر .

وما أجمل تلك التسبحة التي سجلها سفر اشعياء: «ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد. اشيدي بالترنم ... لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجعك » (أش ١٥٤: ١، ٧) ...

وهنا نذكر تحننه على حنة، ومنحها صموئيل الذي صار نبياً مسح الملوك (١صم ١٠: ١٦). وتحننه على اليصابات في شيخوختها، فمنحها يوحنا الذي صار

أعظم من ولدته النساء (مت ١١:١١)، وتحننه على ليئة المكروهة، فجاء من نسلها المسيح.

\* \* \*

ومن ابرز أمثلة الترفق، أمر الرب ببناء (مدن الملجأ) التي يلجأ إليها القاتل الذي قتل نفساً سهواً (عد ٣٥: ١١)، فيحتمى فيها لئلا يقتله ولى الدم، وقبل أن يفصل القضاء في أمره.

وهكذا يقول المزمور « الرب يحكم للمظلومين » .

إن الله ضد قساوة القلب. فالقاتل الذي يقتل عن غضب وحقد وقسوة ، لا تنطبق عليه قاعدة مدن الملجأ ... لقد قال يعقوب أبو الآباء في نصائحه لأ ولاده قبل موته «شمعون ولاوي أخوان ، آلات ظلم سيوفهما . في مجلسهما لا تدخل نفسي . وبمجمعهما لا تتحد كرامتي . لأنهما في غضبهما قتلا إنساناً ، وفي رضاهما عرقبا ثوراً » (تك ٤٩ : ٥ ، ٦ ) .

**\* \* \*** 

## من أجمل صور الحب والرفق ، النرفق بالأعداء .

أو بالذين سلكوا سلوك الأعداء، حتى لو كانوا أخوة. مثلما فعل يوسف بأخوته . إذ بكى لما عرّفهم بنفسه (تك ٤٥: ١، ٢). وغفر لهم، وأكرمهم وأسكنهم في أرض جاسان التي كانت صالحة لمراعيهم .

كذلك بكاء داود على ابشائوم ، عن حب ، على الرغم من كل تعدياته .

### وكذلك الرفق بالأحباء الذين سلكوا مسلكاً ضعيفاً .

مثل نوم التلاميذ في بستان جثسيماني ، بينما قال لهم السيد «أما قدرتم أن تسهروا معى ساعة واحدة؟!» ومع ذلك أوجد لهم عذراً وقال لهم «أما الروح فنشيط، وأما الجسد فضعيف» (مت ٢٦: ٤١). ولم يوبخهم لما هربوا وقت القبض عليه، ولما خافوا واختبأوا في العلية...

### الفصل الشالت ،

# المحبة لاتحسر (١٧٤١١)

# 

الحسد بمعناه اللغوى هو تمنى زوال النعمة أو الخير عن المحسود، وتحول هذه النعمة والخير إلى الحاسد.

### وبهذا المعنى يكون الحسد خطية مزدوجة :

فتمنى زوال النعمة عن المحسود خطية ، لأنه ضد المحبة . فالمحبة لا تفرح بالإثم ، بل تفرح بالحق (١كو١٣: ٦) ، والكتاب يقول «لا تفرح بسقطة عدوك ، ولا يبتهج قلبك إذا عثر» (أم ٢٤: ١٧) ... فكم بالأكثر إن كان هذا الذى تتمنى له السقوط ليس عدواً ، ولم يفعل بك شراً !!

كذلك تمنى تحول خيره إلى الحاسد يحمل خطية أخرى. فهو شهوة خاطئة. وهو ضد الوصية العاشرة: «لا تشته شيئاً مما لقريبك» (خر٢٠: ١٣).

والقديس يعقوب الرسول يسمى الحسد «الغيرة المرة» (يع ٣: ١٤). ويعتبره المقديس بولس الرسول من «أعمال الجسد» (غل ه: ١٩). والذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله» (غل ه: ٢١).

\* \* \*

وهناك نوع آخر من الحسد ، يحذر منه الكتاب بقوله :

« لا تحسد أهل الشر، ولا تشته أن تكون معهم » (أم ٢٤:١).

وهنا يرتبط الحسد بشهوة الخطية . فيحسد الذين يرتكبونها حين لا يكون بإمكانه

ذلك. وهذا يدل على عدم وجود نفاوة في القلب. وعلى أن القلب لا توجد فيه محبة الله. لأن هذه المحبة تقى المؤمن من حسد الأشرار على شرهم...



الذي يحب إنساناً لا يمكن أن يحسده ...

لأنك إن أحببت إنساناً ، تتمنى أن تزيد نعمة الله عليه، لا أن تزول النعمة منه .

وإن أحببت إنساناً ، فإنك تفضله على نفسك ، بل تبذل نفسك عنه . وهكذا لا يمكن أن تشتهى أن يتحول الخير منه إليك فالمحبة تبنى ولا تهدم ...

وهكذا فإن الأم التي تحب ابنتها ، لا يمكن أن تحسدها على زواج موفق ، بل تسعد بسعادتها ، وتكون في خدمتها في يوم فرحها ، تبذل جهدها أن تكون ابنتها في أجل صورة وأجل زينة ، وكذلك الأب يفرح بنجاح ابنه ، ولا يمكن أن يحسده على نجاحه .

### \* \* \*

### لقد فرح داود الملك أن يجلس ابنه على كرسيه في حياته.

بل هو الذى دبر كل ذلك وأمر به . ولما جلس سليمان على كرسى المملكة ، قال داود «مبارك الرب إله اسرائيل الذى أعطانى اليوم من يجلس على كرسى ، وعيناى تبصران » ( ١مل ١ : ٤٨ ) . وجاء عبيد الملك داود ليباركوا له قائلين «فليجعل إلهك إسم سليمان أحسن من اسمك ، وكرسيه أعظم من كرسيك » ( ١مل ١ : ٤٧ ) . وفرح داود بهذا ، وسجد على سريره .

وفرح یعقوب بابنه یوسف ، لما رآه رئیساً فی مصر... وبارکه وبارك ابنیه (تك ۲۸: ۲۰\_ ۲۲).

\* \* \*

مِنْ ولعل من أروع الأمثلة في المحبة التي لا تحسد ، موقف القديس يوحنا المعمدان من المسيح.

كان المعمدان هو أعظم كارز في أيامه ، وقد { خرجت إليه أورشليم وكل اليهوديــة وجمع الكورة المحيطة بالأردن ، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم } كانوا مع يوحنا . فهل دخل الحسد إلي قلب يوحنا .؟ كلا بل فرح .

فيوحنا كان يحب المسيح . والمحبة لا تحسد .

لذلك قال عبارته الخالدة : من له العروس فهو العريس ، وأما صديق العريس الـــذي يقف ويسمعه فيفرح فرحاً من أجل صوت العريس ، إذن فرحي هذا قد كمل . ينبغي أن ذاك يزيد وأبي وأنا أنقص . الذي يأتي من فوق ، هو من فوق الجميع } {يــو٣: ٣٩-٣٩}.

كان حباً ممزوجاً بالإيمان ، والاتضاع ... أما الحسد فنجده خالياً من الحسب في كسل أحداثه.

### الغيرة

ليست كل غيرة لوناً من الحسد الخاطئ . وليست كل غيرة ضد المحبة . فإن الرسول يقول :

} حسنة هي الغيرة في الحسنى كل حين {}غل٤:١٨{{.

إنها الغيرة التي لا تحسد وإنما تقلد ، وتتحمس للخير فنحن نسمع عن فضائل القديسين ، سواء الذين انتقلوا أو الذين ما زالوا أحياء . فنغار منهم غيرة تجعلنا نتمثل بأفعالهم ، لا نحسدهم ، ونتمنى زوال النعمة منهم إلينا ! بل نفرح كلما نعرف جديداً مسن فضائلهم .

\*\*\*

إن الذي يحب الفضيلة ، لا يحسد الفضلاء ،

والذي يحب الفضلاء لا يحسدهم بل يقلدهم .

وتملكهم الغيرة المقدسة فيفعلون مثلما يفعل، و يطلبون صلواته عنهم وبركته لهم.

وهكذا كان الحال فى العصر الرسولى، وفى كل عصور الاستشهاد. كانت هناك غيرة، ولم يكن هناك حسد. لأن الناس كانوا يحبون الملكوت، ويحبون كل العاملين فيه. لا يحسدونهم، بل يطوبونهم.



أولاً : الحسد يضر الحاسد وليس المحسود .

الحاسد تتعبه الغيرة ، و يتعبه الشعور بالنقص . يتعبه منظر المحسود في مجد. تتعبه مشاعره . وكما قال الشاعر:

اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله

وكذلك فإن الحاسد يتعبه تفكيره وسعيه فى الإضرار بالمحسود . وقد لا يفلح في ذلك ، و يزداد المحسود إرتفاعاً .

وكذلك فإن الحاسد يتعبه تفكيره وسعيه فى الإضرار بالمحسود. وقد لا يفلح فى ذلك، ويزداد المحسود إرتفاعاً، فيزداد هو غيظاً... إن القلب الحالى من المحبة، لابد أن يتعب.

وقد يسعى الحاسد إلى التحرش بالمحسود وإهانته، فيقابله المحسود برقة ولطف، فتتعبه رقته ولطفه، و يتعبه فشله في إثارته. فتزداد فيه النار اشتعالاً.. !

**\* \* \*** 

ثانياً: إن الحسد في حد ذاته لا يضر. ولكن المؤامرات التي يدبرها الحاسدون قد تضر أحياناً.

أخوة يوسف الصديق حسدوه على محبة أبيه له ، وحسدوه على أحلامه ، فلم يضره حسدهم بشيء . ولكن جاء دور المؤامرات التي تضر . وهنا يقول الكتاب إنهم «إحتالوا ليميتوه» (تك ٣٧) . وهكذا خلعوا عنه قميصه الملون ، وألقوه في بئر . وانتهى الأمر ببيعه عبداً للاسماعيليين ، ومرت عليه تجارب عديدة . وهنا أقول :

متاعب يوسف لم تأت عن ضربة عين من حسد اخوته .

كانوا معه فى البيت كل يوم ، كأخوة فى أسرة واحدة . وكانت عيونهم الحاسدة مركزة فى موجهة إليه ليل نهار ، ولم تضره ... أو على الأقل كانت عيونهم الحاسدة مركزة فى قميصه الملون . ولم يتمزق القميص من نظراتهم ، وبقى كما هو ، حتى حينما أخلعوه أيضاً . المشكلة إذن كانت فى التآمر ، وليست فى نظرات الحسد ، ولا فى مشاعر الحسد الناتجة عن عدم المحبة .

\* \* \*

قویح وداثان وابیرام حسدوا موسی وهارون علی کهنوتهما. وما أصابت موسی ولا هرون عین واحد منهم.

كل ما فى الأمر أنهم أقاموا ضجيجاً واحتجاجاً وتمرداً. ولم يفدهم ذلك بشىء. بل انتهى الأمر إلى أن الله تبارك إسمه أمر الأرض فانشقت، وفتحت فاها وابتلعتهم مع كل ما كان لهم (عد١٦: ٣١- ٣٣).

**\* \* \*** 

كهنة اليهود ورؤساؤهم حسدوا المسيح ، فتآمروا ضده .

أتهموه اتهامات كثيرة، حاكموه في مجمعهم، أتوا بشهود زور لم تتفق أقوالهم. هيجوا عليه الشعب، قدموه إلى السلطة الرومانية كفاعل إثم، فلم يجد فيه الوالى الروماني علّة للموت، أصروا على صلبه، وصاحوا وضجوا، وكان لهم ما أرادوا فصلبوه ... كل هذه هي مؤامرات الحاسدين، وكل شر الحسد في مؤامراته، وسبب الحسد هو الأنانية وعدم الحب.

\* \* \*

الحسد هو مشاعر قلب ، وليس ضربة عين .

ونحن حينما نطلب من الله في صلاة الشكر وفي غيرها أن ينزع عنا الحسد، لا نطلب مطلقاً أن يبعد عنا ضربة العين، إنما مؤامرات الحاسدين. وأيضاً أن لا يكون فينا حسد نحو غيرنا.

# حسدان شباطين

أول الحاسدين كان الشيطان . حسد الإنسان الأول على نقاوته ، بينما فقد هو تلك النقاوة . وحسده لعلاقته الطيبة مع الله ، بينما خسر هو تلك العلاقة . وحسده لأنه خُلق على صورة الله ومثاله . وحسده على تمتعه بالبركة والسلطة فى جنة عدن . فأراد أن يفقده كل هذا ... ماذا فعل إذن؟ خدعه وكذب عليه وأغراه ، وأسقطه فى الخطية ، فتعرض لحكم الموت . وهكذا نقول فى القداس الإلهى «والموت الذى دخل إلى العالم بحسد إبليس ، هدمته » .

### كانت إذن مؤامرة من الشيطان، وخدعة، ولم تكن ضربة عين.

الشيطان لا يحب الناس، ولا يحب الحير للناس، لذلك يحسد، فليست في قلبه المحبة التي لا تحسد، بل تتركز في قلبه العداوة والكراهية، وبالتالي الحسد. وفي الحسد يحب أن يضر. يحب أن النعمة تزول من المحسود، على الرغم من أن هذه النعمة سوف لا تتحول إليه. ولكمها مجرد الكراهية التي تجعله يفرح بسقوط البشر.

### \* \* \*

وقد حسد أيوب الصديق. ولم يستطع أن يضره إلا بعد أن أخذ سماحاً من الله (أى ٢،١).

وحتى ذلك بالسماح كان فى حدود لا يتعداها ، فى الحدود التى كان الله يعرف أن أيوب البار سوف يحتملها . وانتهى الأمر بأن رفع الرب وجه أيوب ، وعوضه الخير الذى فقد منه مضاعفاً . ولم تفلح مؤامرة الشيطان . وكان الله ضابط الكل ممسكاً العملية كلها فى يمينه ، محولاً كل شىء إلى الخير ، كما فعل مع يوسف الذى حسده الخوته من قبل (تك ٤٥ : ٨) .

فإن كان الشيطان بكل جبروت حسده وقوته لا يستطيع أن يؤذى إلا بسماح، فهل تظنون أن عيون الحاسدين من البشر الضعفاء تستطيع أن تؤذى ؟!

مهما أوتيت من قوة البصر!! أين إذن ضابط الكل وحمايته؟ ومن الذي أعطى أولئك الحاسدين تلك القوة الضارة الجبارة في عيونهم!؟ هل هو الله؟! وهل الله يمنح

أمثال هؤلاء قوة للإضرار، ليست تحت ضبط، وتعمل بلا سبب داع لإهلاك الناس ؟!. أمر لا يصدقه منطق، ولا يسنده الكتاب ...

#### \* \* \*

ولو كانت ضربة العين حقيقة ، إذن لهلك كل أصحاب المواهب والمناصب والتفوق.

الحاصلون على جائزة نوبل كل عام، أليس لهم حاسدون؟ وهؤلاء الحاسدون أليست لهم عيون؟ هل تصيبهم ضربة عين، فيفقد العالم أعظم علمائه وأدبائه وأبطال السلام فيه!!

وأبطال الرياضة أصحاب الكؤوس الذهبية والميداليات، والمتفوقون في الفن والموسيقى، وملكات الجمال في العالم ... أليس لهؤلاء أيضاً حاسدون، ولهم أو لأصحابهم عيون.

والذين ينجحون فى الانتخابات ، ويتولون المناصب والرياسات، على كل المستويات، وفى كل البلاد، أليس لهم أيضاً حاسدون ؟!!

وأوائل الطلبة في الكليات والجامعات ، وأوائل الثانوية العامة ، وقد يكون الأول متفوقاً بنصف درجة فقط . وكل الذين يعينون في مناصب مرموقة جداً ، أليس لهم أيضاً حاسدون ؟ هل تصيب كل هؤلاء ضربة عين فيسقطون ؟ !

### **\* \* \***

أم أننا لا نكون آمنين إلا من حسد العميان أو ضعاف البُصر، الذين ليست لهم عيون تفلق الحجر؟!!

إننى لست أوافق مطلقاً على ضربة العين، ولا أرى الحسد إلا مشاعر خاطئة فى القلب، قد تعبر عن ذاتها مجوّامرات تحوكها حول المحسودين، ربما تضرهم أو لا تضرهم.

\* \* \*

والسيد المسيح حينما أخفى لاهوته عن الشيطان، لم يكن ذلك خوفاً من حسد الشياطين، حاشا. بل لئلا يعطل الشيطان قضية الفداء، أو كما قيل «لأنهم لو عرفوا، لما صلبوا رب المجد» (١كو٢: ٨).

كذلك القديسون لم يخفوا فضائلهم خوفاً من حسد الشياطين، وإنما تواضعاً. فالشيطان كان يعرف فضائلهم.

بلا شك كان الشيطان يعرف أن القديسة مارينا إمرأة , لا يمكن أن تنجب من إمرأة أخرى إبناً !! إنما هذه القديسة صبرت على العار تواضعاً منها. وإن كان هناك مجال لحسد الشيطان ، فهو أن يحسدها على تواضعها ، الأمر الذى ما كان ممكناً أن تخفيه عنه .

وبالمثل القديس أبا مقار الكبير ، كان الشيطان يعرف تماماً أنه لم يخطىء إلى تلك الفتاة . فالشيطان هو الذى أغراها على الزنى مع ذلك الشاب ، وهو الذى أوعز إليها أن تلصق التهمة بالقديس مقاريوس الذى قبل ذلك تواضعاً منه . وليس لذلك دخل بحسد الشياطين .

القديسون كانوا يخفون فضائلهم من مديح الناس ...

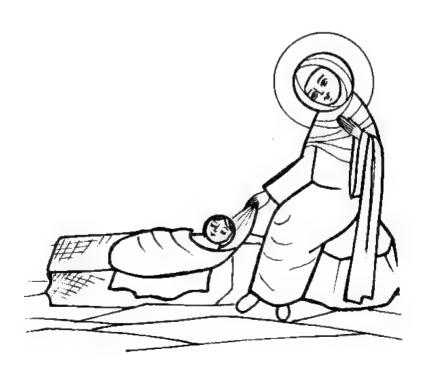

### الفصل الدلبع ،

# المحبة لاتفاخر ولاتنتفاخ ولا تقيع (اكتابه)

# المرة لاتنتخ

عبارة « لا تتفاخر » تعنى لا تفتخر على غيرها ، وعبارة «لا تنتفخ» تعنى لا نعامل غيرها بانتفاخ، أى لا تتعالى على الغير. فالذى يحب، يعامل من يحبه بمودة، وليس بعظمة. وقد قيل عن السيد الرب فى عجبته لنا، لما صار فى شبه الناس:

إن ابن الإنسان لم يأتِ ليُخدّم بل ليخدِم » (مت ٢٠: ٢٨).

وهكذا في محبته لتلاميذه ، انحنى وغسل أرجلهم . وكان هذا أيضاً تعليماً صالحاً لهم ، إذ قال بعد ذلك: «فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم ، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض . لأنى أعطيتكم مثالاً ، حتى كما صنعت أنا بكم ، تصنعون أنتم أيضاً » (يو١٣: ١٤، ١٥) .

ومحبة الله الآب ، نقول عنه في القداس الإلهي :

« الساكن فى الأعالى ، والناظر إلى المتواضعات » .

إن سكناه فى الأعالى ، هذا الذى سماء السموات لا تسعه ( ١مل ١، ٢٧ ) ، لم ينعه هذا العلو من أن ينظر إلى البشر، الذى هو «تراب ورماد» (تك ١٨ : ٢٧ ) . وهو «يعرف جبلتنا ، يذكر أننا ترب نحن» (مز١٠٣ : ١٤ ) ... إنها المحبة التى لا تتعالى .

### محبة الله التي لا تتعالى على أولاده في الحوار .

الله الذي يأخذ رأى أبينا ابراهيم في موضوع سادوم، ويقول «هل أخفى عن ابراهيم الله الذي يأخذ رأى أبينا ابراهيم الم يدخل معه في حوار، يسمح فيه لابراهيم أن يقول له «حاشا لك يارب أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم.. حاشا لك. أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا» (تك ١٨: ٥). ولا يغضب الله، ويستمر الحوار...

نعم هو الله المجب الذي يشرك معه موسى من جهة مصير الشعب الذي عبد العجل الذهبي، ويقول له «أتركني ليحمى غضبى عليهم وافنيهم .. » ولكن موسى لا يتركه . بل يقول له «ارجع عن حو غضبك ، واندم على الشر بشعبك ، اذكر ابراهيم واسحق واسرائيل عبيدك ... » (خر٣٢: ١٠- ١٤) . و يستجيب الرب لموسى .

### الله الذي في محبته يتنازل ليظهر لعبيده ويكلمهم .

كما فعل مع سليمان ، تراءى له مرتين : أحدهما فى جبعون ، والأخرى فى أورشليم ( ١مل ٣٠ ، ٣ ) ... على الرغم من أن الله كان يعرف بسابق علمه أن سليمان سوف يميل قلبه وراء آلهة أخرى بسبب نسائه ( ١مل ١١ : ٤ ) ...

### \* \* \*

ولعل من أبرز الأمثلة على عدم التعالى ، أن السيد الرب في تجسده، دعا تلاميذه اخوته.

وفى ذلك يقول بولس الرسول عنه إنه «لا يستحى أن يدعوهم أخوة، قائلاً: اخبر باسمك اخوتى» (عب ٢: ١١، ١٢). وأنه «كان ينبغى أن يشبه اخوته فى كل شيء» (عب ٢٠: ١٧). بل أن الرب نفسه يقول للقديسة المجدلية وزميلتها «اذهبا قولا لأخوتى أن يمضوا إلى الجليل وهناك يروننى» (مت ٢٨: ١٠).

وهو نفسه يقول لتلاميذه، وقد أحبهم حتى المنتهى (يو١:١٣) ... «لا أعود أسميكم عبيداً ... لكنى قد سميتكم أحباء ...» (يو١٥: ١٥) ... ويعدهم قائلاً «حيث أكون أنا، تكونون أنتم أيضاً » (يو١: ٣). ويستمر هذا الوعد فى الأبدية، في أورشليم السمائية، مسكن الله مع الناس، حيث يكون الله فى وسط شعبه

بل من أعظم الأمثلة للمحبة التي لا تتفاخر ولا تنتفخ هي قول الرب لتلاميذه:

ومن يؤمن بى فالأعمال التى أنا أعملها، يعملها هو أيضاً، ويعمل أعظم منها ...» (يو ١٤: ١٢).

عبارة عجيبة فى تواضعها ، يقف أمامها العقل البشرى مبهوتاً ... كما يقف العقل مبهوتاً أيضاً أمام محبة الله للبشر، التى بسببها يتقدم السيد المسيح إلى يوحنا المعمدان ليعتمد منه ، معمودية التوبة ، نيابة عنا ... !! أين هنا التفاخر والانتفاخ ؟!... بل المحبة التى تصعد على الصليب ، لكى تحمل كل خطايا العالم ، ويحصى وسط أثمة (أش ٣٥: ٣، ١٢)...

ليس فقط لا يوجد تفاخر ، بل بالأكثر انسحاق ...

\* \* \*

وكما سلك السيد المسيح ، سلك أيضاً تلاميذه باسلوب المحبة التي لا تتفاخر ولا تنتفخ ...

مهما كان المنصب عالياً ، منصب الرسولية . فهوذا القديس بولس الرسول ، يقول في توبيخه لأولاده في كورنثوس «اطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه ، أنا نفسي بولس ، الذي في الحضرة ذليل بينكم . وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم . ولكن أطلب أن لا أتجاسر وأنا حاضر ... » (٢كو١٠:١، ٢). ويقول في حديثه مع شيوخ كنيسة أفسس «اسهروا متذكرين أني ثلاث سنين ليلاً ونهاراً ، لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد » (أع ٢٠:٢٠).

عبارات عجيبة ، يقولها الرسول العظيم الذي اختطف إلى السماء الثالثة، إلى الفردوس، وسمع كلمات لا يُنطق بها (٢كو١٦: ٢-٤)... ومع كل هذه العظمة لا يتفاخر ولا ينتفخ، بل يقول عن نفسه إنه ذليل، ومتجاسر، و ينذر بدموع.

وفي مجال الافتخار ، يقول لا افتخر إلا بضعفاتي .

ويشرح كيف أن ملاك الشيطان لطمه بشوكة في الجسد، وأنه تضرع إلى الله

ثلاث مرات بسببها ولم يستجب الله لصلاته في هذا الأمر، بل قال له تكفيك نعمتى (٢كو١٢: ٥- ٩).

**\* \* \*** 

### لم يفتخر أحد من الرسل بمنصبه العظيم ولم ينتفخ.

بطرس الرسول يكتب إلى الشيوخ فيقول: «أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم، والشاهد لآلام المسيح» (١بط ١:١).

و يوحنا الرسول يكتب في مقدمة سفر الرؤبا: «أنا يوحنا أخوكم، وشريككم في الفيقة، وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره...» (رؤ١: ٩). يكتب بهذا الأسلوب في مقدمة الرؤبا التي رأى فيها السيد الرب، ورأى باباً مفتوحاً في السماء، وعرش الله، وكثيراً من القوات السمائية التي لم يرها رسول غيره... ومع ذلك لا يتفاخر... بل يقول: أخوكم وشريككم...

و بولس الرسول يبدأ الكثير من رسائله بعبارة « بولس عبد ليسوع المسيح » ( رو ١ : ١ ) . ( ف ١ : ١ ) .

\* \* \*

بل بالأكثر، سمّى الرسل رسالتهم خدمة ...

فقال القديس بولس الرسول «هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام للمسيح» (١كو٤: ١). وقال إن الرب «أعطانا خدمة المصالحة» (٢كو٥: ١٨) «في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام في صبر كثير في شدائد في ضرورات» (٢كو٦: ٤). وقال الرسول عن عملهم الكرازي إنه «خدمة الكلمة» (أع ٦: ٤). وقال القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس الأسقف «إعمل عمل المبشر، تمم خدمتك» بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس الأسقف «إعمل عمل المبشر، تمم خدمتك» (٢تي ٤: ٥). وقال عن نفسه وعن زميله أبولوس «من هو بولس، ومن هو أبلوس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما» (١كو٣: ٥).

ولعل هذا كله تنفيذاً لوصية الرب لتلاميذه:

من أراد أن يكون فيكم عظيماً ، فليكن لكم خادماً » .

وأيضاً « ومن أراد أن يكون فيكم أولاً، فليكن لكم عبداً» (مت٢٠: ٢٦،

٧٧). وحسبما ورد فى الإنجيل لمارمرقس الرسول «إذا أراد أحد أن يكون أولاً، فليكن آخر الكل وخادماً للكل» (مر٩: ٣٥)... هذا هو عمل الرسولية، الذى لا يتفاخر ولا ينتفخ، بل فى محبته لله وللكوته، وفى محبته للمخدومين يكون آخر الكل وخادم الكل.

ويشبه هذا ، صلاة القديس أوغسطينوس من أجل رعيته ، التي قال فيها «اطلب إليك يارب، من أجل سادتي عبيدك ... » .

\* \* \*

وكما كان الآباء في محبتهم لا يتفاخرون بالمناصب ، كانوا أيضاً لا يتفاخرون بحياة القداسة.

### ولا يتفاخرون ولا ينتفخون بالمواهب الإلهية ...

ولا يظهرون أمام الناس بمظهر من قد أعطاه الله ما لم يعطه لغيره. لأنه إلى جوار الكبرياء في هذا التفاخر، فإنه يوقع الآخرين أيضاً في صغر النفس وفي الغيرة المرة. وكل هذا ضد مشاعر المحبة الحقيقية التي تهتم بغيرها أكثر مما تهتم بنفسها...

وهكذا نجد أن الرسل في علو مستواهم الروحى يقولون عن أنفسهم أنهم خطاة. فالقديس بولس الرسول يقول إن «المسيح يسوع جاء إلى العالم، ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا» (١٦ى ١: ١٥). ويقول «أنا الذي كنت قبلاً عدفاً ومضطهداً ومفترياً ولكنني رُحمت لأنى فعلت ذلك بجهل في عدم إيمان» (١٦ى ١: ١٣).

والقديس يوحنا الحبيب يقول «إن قلنا إنه ليس لنا خطية، نضل أنفسنا وليس الحق فينا» (١يو١: ٨). والقديس يعقوب الرسول يقول «لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتى، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا» (يع٣: يا ١٠٤).

### \* \* \*

### المحبة لا تفتخر بالمواهب ، بل تستخدمها في إنضاع لنفع وخدمة الآخرين .

هوذا القديس بطرس الرسول حينما أقام الرجل المقعد، الأعرج من بطن أمه، المستعطى عند باب الهيكل ... وانذهل الناس من هذه المعجزة، قال لهم بطرس الرسول

«ما بالكم تتعجبون من هذا، ولماذا تشخصون إلينا، كأننا بقوتنا أو بتقوانا قد جعلنا هذا يمشى» (أع ٣: ١٢) ... وأخذ يحول أنظارهم إلى السيد المسيح الذى أنكروه الذى بالإيمان باسمه تشدد هذا المقعد ومشى ...

الذين يتفاخرون وينتفخون بالمواهب، لا يحبون غيرهم، بل لا يحبون أنفسهم أيضاً...

لأن التفاخر بالموهبة ، قد يبعدها عن صاحبها ، إن كانت موهبة حقيقية من الله . كما يدل ذلك أيضاً على أن الذى منحه الله الموهبة ، لم يستطع أن يحتملها ، فارتفع قلبه بسببها على غيره ، وبدأ يتفاخر على من لم يأخذوها . وليس في هذا الأمر حب ، وليس فيه فهم للموهبة .

### فالمواهب يمنحها الله لخير الناس، وليس للكبرياء ...

الله يمنحك الموهبة ، لكى فى عبتك للناس ، تستخدم الموهبة لخيرهم ... كمواهب الشه يمنحك الموهبة ، التى تستخدمها فى الشفاء مثلاً ، أو إخراج الشياطين ... أو مواهب الذكاء والمعرفة ، التى تستخدمها فى عبة لتعليم الآخرين وهدايتهم ، وليس للتفاخر والإنتفاخ . وإلا فإنك تكون قد تركت الحدف من الموهبة ، وهو محبة الآخرين وخدمتهم ، وتحولت إلى التمركز حول الذات بطريقة غير روحية ...

### \* \* \*

قلنا إن المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، بسبب علو المركز، ولا بسبب المواهب، ولا بسبب العقل...

### كذلك لا تتفاخر بسبب الغنى ولا التمايز المادى .

المفروض أن الغنى يستخدم غناه لخير المحتاجين، وهكذا يكون قد أحبهم وكسب محبتهم له ... ولكن لا يتفاخر عليهم وينتفخ، ويشعرهم بالضعة والمذلة. وإن أعطاهم، لا يجوز أن يعطيهم بارتفاع قلب، ولا بشعور أنه المعطى، وأنهم منه يأخذون. فهو فيما يعطى، إنما يتقاسم معهم مالاً، قد أرسله الله ليتوزع في حب، عليه وعليهم ...

**\* \* \*** 

# التحسية (والمتاح

هنا ونقول : إن كان التفاخر ضد المحبة ، فكم بالأكثر التفاخر الذي يقبّح غيره .

الذي يقيم مقارنة بينه وبين غيره، فإذا به هو الأفضل، وغيره الأدنى، مع ذكر مساوّىء هذا الغير التي هي كذا وكذا...

إن تحقير الآخرين لا يتفق مع المحبة التي يفترض فيها أن تستر عيوب الآخرين، لا أن تقبحهم، أو تشهر بهم وتظهر مساوئهم ...

بل المحبة بالأكثر تدافع عن الغير، لا أن تذمه .

عندما تزوج موسى بإمرأة كوشية ، تكلم ضده هرون ومريم أخواه ، ولم يكن فى كلامهما عليه حب له . أما الرب الذى يحب موسى ، فقد دافع عنه ، وذكر أنه أمين على كل بيته . وو بخ هرون ومريم ، وعاقب مريم لأنها تكلمت على موسى بالسوء (عد١٢: ١- ١٠) ... هذه هي المحبة التي لا تقبح .

مثال من سير القديسين: القديس أبا مقار الكبير الذى ستر على الأخ الخاطىء، وأخفى خطيته, وكذلك القديس موسى الأسود، والقديس بيساريون ... والشرح في هذا الموضوع يطول ...



# الفصل الخامس ،

# ولحية لاتطلب مَا لنفسهَا

( اکو ۱۳ ۵ ۵ )

المحبة لا تفكر في ذاتها ، ولكن فيمن تحب .

تفكر فى الذى تحبه : كيف ترضيه ، وكيف تعطيه ، وكيف تريحه وتجلب السرور إلى قلبه ... وفى كل ذلك لا تطلب ما لنفسها . بل قد تبذل نفسها لأجل من تحبه ... ذلك لأنه إن كان من طبيعة الأنانية أنها تريد دائماً أن تأخذ، فإنه من صفات المحبة أنها تريد أن تعطى ...

عنصرا المحبة الرئيسيان هما أن تحب الله ، وأن تحب الناس ، وفي كليهما لا تطلب المحبة ما لنفسها ...

وهكذا كانت صلاة التسبيح والتمجيد هي أقدس الصلوات. لأن الذات لا توجد فيها على الإطلاق، إنما الموجود فقط، هو التأمل في صفات الله وحده. فنحن حينما نقول فيها مثلاً «قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت. السماء والأرض مملوءتان من عدك» (أش 7: ٣)... فإننا هنا لا نطلب شيئاً لأنفسنا. إنما من أجل مجتنا لله، نتأمل صفاته، وكفي ...

\* \* \*

إذن ما هو مركز الطلب في حياة المحبة ؟ إنه :

الله أولاً ، والناس بعد ذلك . والذات آخر الكل ...

فنحن فى الصلاة الربانية ، إنما نطلب ما يخص الله أولاً: «ليتقدس إسمك، ليأتِ ملكوتك، لتكن مشيئتك كما فى السماء كذلك على الأرض» ... وحينما نطلب بعد ذلك لأنفسنا، إنما نطلب ما يخص علاقتنا بالله.. فكأن الله أولاً، ثم الله ثانياً ...

وما أجمل وصية السيد الرب لنا «اطلبوا أولاً ملكوت الله و برّه» (مت ٦: ٣٣)... وهل بعد ذلك نطلب ما يخصنا من أمور العالم؟ هنا و يكمل الرب وصيته قائلاً «هذه كلها تزدادونها» أي يعطيكم الرب إياها حتى دون أن تطلبوا...

### إذن إن كنت تحب الله ، لا تجعل صلاتك كلها طلباً ...

أقصد: لا تجعلها كلها طلباً لنفسك . وكما قال القديس باسيليوس الكبير «لا تبدأ صلاتك بالطلب، لئلا يُظن أنه لولا الطلب ما كنت تصلى » ... وإن طلبت (لأنه قال: اطلبوا تجدوا) (مت ٧: ٧) فاطلب أولاً ملكوت الله و بره ... ثم اطلب أيضاً الخير للغير، ولتكن نفسك آخر الكل. فهذه هي المحبة ...

\* \* \*

حقاً ، ما أجمل قول المرتل في المزمور :

«ليس لنا يارب ليس لنا . لكن لاسمك القدوس إعطِ مجداً » (مزه١٠: ١).

إذن إن كنت تحب الله ، ففي كل خدمتك ، وفي كل ما تعمله ، لا تطلب الكرامة لنفسك. وإنما لتكن كل الكرامة لله. كما قال القديس يوحنا المعمدان «ينبغي أن ذلك يزيد، وأني أنا أنقص» (يوس: ٣٠). وكل الخير الذي تفعله، ليكن ذلك لمجد الله، إن كنت تحب الله. كما قال الرب في العظة على الجبل «لكي يروا أعمالكم الحسنة، فيمجدوا أباكم الذي في السموات» (مت ١٦:٥).

**\* \* \*** 

من أجل محبة الله ، قام الآباء والرسل برسالتهم ، ولم يطلبوا ما لأنفسهم، بل على العكس دفعت أنفسهم الثمن ...

من أجل محبة الله ، شهد المعمدان للحق ، وقال لهيرودس الملك « لا يحق لك أن تأخذ إمرأة أخيك » (مت ٤ ( ٣ : ٤ ) . فهل فى ذلك كان يطلب ما لنفسه ؟! كلا ، بل إن نفسه قاست بسبب ذلك ، إذ القى فى السجن ، ثم قُطعت رأسه .

وكل الشهداء والمعترفين ، لم يطلبوا ما الأنفسهم ، بل في محبتهم الله تعرضوا لكل ألوان التعذيب ، ثم الموت أيضاً ...

### وهكذا كان الكارزون . ولنأخذ القديس بولس الرسول كمثال :

وهو شاول الطرسوسى كانت له سلطة ونفوذ، و يستطيع أن «يدخل البيوت ويجر رجالاً ونساء، و يسلمهم إلى السجن» (أع ٨: ٣). ولكنه لما دخل إلى الإيمان، وخسر كل الأشياء وهو يحسبها نفاية لكى يربح المسيح و يوجد فيه (في ٣: ٨، ٩)، حينئذ في محبته للرب ما كان يطلب مطلقاً ما لنفسه. بل صار هو يحتمل السجن والهوان .. جلدوه خس مرات، وثلاث مرات ضُرب بالعصى، وهو يخدم الرب و يقول عن خدمته هو وكل معاونيه «في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام لله، في صبر كثير... في شدائد في ضرورات، في ضيقات في ضربات، في سجون في اضطرابات في أتعاب، في أسهار في أصوام ...» (٢ كو٢: ٤، ٥). «بأسفار مراراً كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من أخوة كذبة ... في تعب وكد، في جوع وعطش، في برد وعرى» (٢ كو٢١: ٤٢ أخوة كذبة ... في تعب وكد، في جوع وعطش، في برد وعرى» (٢ كو٢١: ٤٢ أخوة كذبة ... في تعب وكد، في جوع وعطش، في برد وعرى» (٢ كو٢١: ٤٢ أخوة كذبة ... في تعب وكد، في جوع وعطش، في برد وعرى» (٢ كو٢١: ٤٢ أخوة كذبة ... في تعب وكد، في جوع وعطش، في برد وعرى» (٢ كو٢١: ٤١ كل هذا العناء؟ إنه من أجل عبة الله، وعبة ملكوته وإنجيله. والمحبة لا تطلب ما لنفسها ...

إنه لم يطلب ما لنفسه ، لأن نفسه قد ماتت مع المسيح (٢كوع: ١١، ١٢). وهكذا يقول «مع المسيح صُلبت، لأحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيّ» (غل ٢: ٢٠).

\* \* \*

### حقاً ، ما أعجب وما أعمق عبارة « أحيا ، لا أنا ... » .

إن المحب الذي لا يطلب ما لنفسه ، لا يجد تعبيراً أعمق من كلمة «لا أنا». هذه هي خدمة الحب ، التي لا تطلب لنفسها راحة ولا مجداً . خدمة الذي لا يعطى لعينيه نوماً ، ولا لأجفانه نعاساً ، إلى أن يجد موضعاً للرب (مز١٣٢: ٤).

إنها خدمة الذى يجد متعة فى أتعاب الخدمة ، وليس فى أبجاد الخدمة ! الذى لا يبحث فى الخدمة عن ذاته ، فى مجال الرئاسة أو السلطة أو الظهور... وهكذا فإن الحدام الذين فشلوا ، هم الذين اهتموا بذواتهم أكثر من أهتمامهم بالملكوت ...

### وعبارة ( لا أنا ) ، يمكن أن تطلق في الروحيات الخاصة :

فالذي يحب الله ، يقول له «لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك . أنا لست أطلب شيئاً

لذاتى، بل أسلَمها تسليماً كاملاً ليديك، وأنساها هناك، ولا أطلب إلاك أنت، وليس سواك... ولهذا قال السيد المسيح «إن أراد أحد أن يأتى وراثى، فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعنى» (مت١٦: ٢٤). وإنكار الذات يعنى أنه لا يطلب ما لنفسه.

\* \* \*

### إن الذات مي أكثر ما يضر الإنسان .

لا يضره العالم ولا المادة ، ولا الجسد ، ولا الشيطان ، بقدر ما تضره ذاته ، إن كان يطلب في كل حين ما يرضيها إن كانت هذه الذّات ، كلما تطلب ما لنفسها تبعده عن محبة الله . وهكذا لخص السيد الرب كل حياتنا على الأرض في عبارة واحدة خالدة ، قال فيها :

« من وجد حياته يضيعها ، ومن أضاع حياته من أجلى يجدها » (مت ١٠: ٣٦) . إن كان الإنسان يطلب ما لنفسه ، فإنه يضيعها . لأنه يركز حول الذات ، وليس حول الله ومحبته .

\* \* \*

### ولننظر إلى آبائنا الرهبان والنساك .

الذين سكنوا الجبال والبرارى وشقوق الأرض، من أجل عظم محبتهم للملك المسيح ... إنهم لم يطلبوا أبداً ما لأنفسهم . بل تركوا المال والأهل والوظائف وكل المتع الأرضية . وعاشوا منسين ، بلا طعام بلا راحة ، لا يطلبون سوى الله ، الذى صار لهم هو الكل في الكل ...

هؤلاء الرهبان ، صلّت عليهم الكنيسة صلاة أموات ، لأنهم ماتوا عن العالم وكل ما فيه . وما عادوا يطلبون منه شيئاً لأنفسهم . أتراهم ضيعوا أنفسهم ، أم وجدوها ...! ولكن لماذا نتكلم عن الرهبان وحدهم ، فلنتكلم أيضاً عن الذين عاشوا في رفاهية العالم ، ولكن لأجل محبة الله تركوا كل شيء .

\* \* \* \* \* موسى النبى لم يطلب ما لنفسه ، بل يبدو أنه أضاعها .

كان أميراً وقائداً « ابن ابنة فرعون » وكانت أمامه كل خزائن فرعون. ومع ذلك

«فضل أن يذل مع شعب الله ، عن أن يكون له تمتع وقتى بالخطية » (عب ١١). وماذا كانت تلك الخطية سوى تمتعه بحياة القصر، وشعبه مرهق بالعبودية !

لذلك ترك كل شيء ، القصر ، والإمارة ، والعظمة ، والمال ، ولم يطلب لنفسه شيئاً . لذلك رفع الله موسى وجعله سيداً لفرعون .

### مثال آخر هو إبراهيم أبو الآباء .

قال له الرب « أترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك ، واذهب إلى الجبل الذى أريك» (فلم يطلب لنفسه أهلاً ولا وطناً ، إنما طلب طاعة الرب وحده . ثم قال له الرب «خذ ابنك وحيدك ، الذى تحبه نفسك ، اسحق ، وقدمه لى محرقة على الجبل الذى أريك إياه»! ومرة أخرى لم يطلب إبراهيم ما لنفسه ، ولو كان إبنه الوحيد ، وأخذ ابنه ليذبحه ... تكفيه محبة الله التي تسعد نفسه ...

### \* \* \*

فلنتناول أيضاً هذه الوصية « المحبة لا تطلب ما لنفسها » في الحياة الاجتماعية، وحياة الأسرة الواحدة.

تعيش الأسرة سعيدة ، إن كان الزوج لا يطلب ما لنفسه ، طاعة وسيطرة ، إنما يطلب سعادة زوجته وأولاده ، معتبراً أن هذه هي رسالته في حياته الزوجية . وكذلك الزوجة إن اعتبرت رسالتها أن تسعد هذا الزوج ، دون أن تطلب ما لنفسها مالاً ورفاهية وحرية . كذلك إن جعلت رسالتها أن تتعب من أجل راحة أولادها . وكذلك أيضاً الأبناء إن كانوا في عبتهم للأب والأم لا يرهقانهما بكثرة الطلبات ، ولا بالمخالفة . ولا يطلبون ما لأنفسهم إلا في حدود قدرة الأسرة ...

### \* \* \*

وفى الحياة الاجتماعية : الذى لا يطلب ما لنفسه ، يقدم غيره فى الكرامة، ويتخذ المتكأ الأخير.

كما قال القديس بولس الرسول «مقدمين بعضكم بعضاً فى الكرامة» (رو١٢: ١٠). ليس فقط تنفيذاً لوصية الإتضاع، بل بالأكثر عن حب. إذ يجب غيره و يفضله على نفسه، فيقدمه فى الكرامة على نفسه، و يسعد إذ يجده مكرماً... ولذ يأخذ المتكأ الأخير (لو١٤: ١٠)، إنما يسعد بأن يترك المتكآت الأولى لغيره، من أجل محبته لهم...

وفى كل ذلك ، وبسبب محبته للآخرين ، فإنه لا ينافس أحداً ، ولا يخاصم أحداً من أجل شىء عالمى ، ولا يزاحم الآخرين ف طريق الحياة ، بل يترك الفرصة للغير أن يأخذ و ينال ما يريد ، دون أن يطلب ما لنفسه ...

#### \* \* \*

### وتظهر وصية « المحبة لا تطلب ما لنفسها » في مجال العطاء أيضاً.

فالذى يدفع العشور والبكور ، ليس فقط ينفذ وصية الله ، بل بالأكثر من أجل عبته للفقراء يفضلهم على نفسه ، مهما كان محتاجاً للمال . بل أنه يدفع أكثر من هذا ، بل يعطى من احتياجاته الحاصة . مثال ذلك تلك الأرملة التي أعطت من أعوازها ، ووضعت في الحرينة فلسين هما كل ما كانت تملك . ولهذا استحقت الطوبي من فم الرب ، وتسجل عطاؤها في الإنجيل (مر١٢: ٢٤- ٤٤).

هكذا أرملة صرفة صيدا ، التى لم تطلب ما لنفسها فى وقت المجاعة . وأعطت كل ما عندها من زيت ودقيق لإيليا النبى ( ١مل ١٧) فاستحقت بذلك أن يباركها الرب و يبارك خيراتها طول زمن المجاعة .

فى العطاء والبذل ، لا يطلب الإنسان ما لنفسه، بل إنه يبذل كل شيء حتى نفسه، و يعطى غير ناظر مطلقاً إلى احتياجاته الخاصة. لأنه فى محبته للغير، يركز كل اهتمامه على احتياج الغير، وليس على ما يطلبه هو لنفسه. لذلك فهو يعطى ليس فقط من مائه، بل راحته أيضاً وصحته ...

### \* \* \*

### انظروا إلى السيد المسيح ، وكيف أنه لم يطلب ما لنفسه .

بل من أجل محبته للبشر « أخلى ذاته ، وأخذ شكل العبد » (فى ٢: ٧). وابتعد عن كل مجد عالمى. ولم يكن له أين يسند رأسه (لو ٩: ٥٥). وكذلك لم يطلب ما لنفسه، حينما انحنى وغسل أرجل تلاميذه (يو ١٣)، وحينما بذل ظهره للسياط، ثم صعد على الصليب، ولم يدافع عن نفسه. وبذل حياته عنا، البار لأجل الأثمة... «وبيّن محبته لنا. لأنه ونحن بعد خطاة مات لأجلنا » (روه: ٨).

والمحبة التي لا تطلب ما لنفسها ، تحتمل وتغفر .

ولكنى أود أن أؤجل هذه النقطة إلى موضع آخر. حيث أن الحديث عنها قد يطول، وليس مجاله الآن. و يكفى أن الإنسان الذي يحب، يمكنه في محبته لغيره أن يتنازل عن حقوقه، وأن يحتمل و يغفر...

**\* \* \*** 

الذى يحب ، لا يطلب ما لنفسه . والذى لا يطلب ما لنفسه ، يستطيع أن يحب .

فإن كنت لا تطلب ما لنفسك ، يمكنك أن تتعب من أجل الله والناس ... تتعب في الصلاة ، في الصوم ، في السهر ، في الخدمة . لأنك لا تفكر في راحتك وصحتك ، إنما تفكر في الله وملكوته ، وتفكر في خير الناس وخلاصهم ... وهكذا تحب الله والناس ، ويحبك الله والناس . لأنك لا تقول : ذاتي وصحتي وراحتي . إنما تقول ملكوتك يارب ، وكنيستك وشعبك . بل تقول محبتك يارب وعشرتك قبل كل شيء ...

\* \* \*

بقى أن نقول نقطة ختامية وهي :

إن الذي يطلب ما لنفسه ، إنما يضيّع نفسه .

كالرجل الغنى الغبى ، الذى قال «أهدم مخازنى وأبنى أعظم منها ... وأقول لك يا نفسى خيرات كثيرة لسنوات عديدة » ... هذا الغبى ضيع نفسه . وقال له الصوت الإلمى: فى هذه الليلة تؤخذ روحك منك ، فالذى أعددته لمن يكون ؟! » (لو١٢: ٢٠).

كذلك داود النبى ، لما طلب المتعة لنفسه ، أضاع نفسه ، لولا رحمة الله التى اقتادته إلى التوبة، مع عقوبة شديدة فرضت عليه (٢صم ١١، ١٢).

\* \* \*

# الفصل السّادس ع

# المحية للاتحتر، وللاتفلى السوء ولاتفرح بالإثم، بل تفرح بالحق

# المجية لانتحت

الذي يحب ، لا يحتد على من يحبه . أي لا يغضب عليه ، ولا يثور ، ولا يعامله بحدة ، أي بشدة وعنف . بل على العكس يعامله بوداعة ، و بحب ، وطيبة قلب .

وحسناً قال القديس بولس الرسول عن المحبة إنها لا تحتد ، بل قوله إنها لا تطلب ما لنفسها.

فطبيعى أن الذى يطلب ما لنفسه ، لا يجتد. إنما يحتد الذى يطلب لنفسه كرامة ومعاملة خاصة ، ولا يجد ذلك . ويحتد الذى يطلب لنفسه طاعة وخضوعاً ، ولا يُعامل هكذا . أما إن كان لا يطلب لنفسه شيئاً من هذا كله وأمثاله ، فطبيعى أنه لا يجتد .

### \* \* \*

### كذلك فإن الاحتداد لا يتفق مع الصفات الأخرى للمحبة:

فمادامت المحبة «تتأنى وتترفق» ، فإنها بالتانى لا تحتد. لأن الحدة ضد الرفق . والذى يتأنى ويطيل أناته ، فإنه لا يحتد . مادامت المحبة «لا تنتفخ ولا تتفاخر» فطبيعى أنها لا تحتد . كذلك مادامت المحبة «لا تقبح » فإنها لا تحتد . لأن الإنسان يحتد بسبب ما يراه قبيحاً أمامه . كذلك مادامت «تصدق كل شيء ، وتصبر على كل شيء » فإنها لا تحتد . لأن الحدة لا تتفق مع الصبر ، ومادامت تصدق من تحبه ، فلماذا إذن تحتد عليه ؟!

وهكذا نجد أن صفات المحبة تنفق مع بعضها البعض ...

والإنسان بطبيعته قد يحتد على عدو، أو على مخالف ومعارض، أو على مقاوم أو عنى مقاوم أو عنى مقاوم أو عنيد. ولكنه لا يحتد على حبيب. حتى إن أخطأ، يميل إلى مساعته والتغاضى عن أخطائه. وكما يقول المثل العامى «حبيبك يبلع لك الظلط» أو كما يقول الشاعر عن نفس هذا المعنى:

عين الرضا عن كل عنيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا

وأعظم مثل للمحبة التي لا تحتد ، الله تبارك إسمه .

الله مثل للمحبة التى لا تحتد، الذى قيل عنه فى المزمور إنه «لم يصنع معنا حسب خطايانا، ولم يجازنا حسب آثامنا» بل أنه «كبعد المشرق عن المغرب، أبعد عنا معاصينا» (مز١٠٠: ١٠، ١٢)...

الله الذى قال عنه يوئيل النبى إنه «رؤوف رحيم، بطىء الغضب وكثير الرأفة» (يوه ٢: ١٣). وقال عنه يونان النبى إنه «بطىء الغضب كثير الرحمة» (يون ٤: ٢)... وهكذا قال أيضاً داود إنه (رؤوف وطويل الروح وكثير الرحمة» (مز١٠٣: ٨).

\* \* \*

إنه الله الذي لم يحتد على أحباء كلموه بأسلوب يبدو شديداً .

لم يحتد على حبيبه ابراهيم حينما قال له «حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر تميت البار مع الأثيم ... حاشا لك. أديان الأرض كلها لا يصنع عدلاً؟!» (تك ١٨ : ٢٥).

بل لم يحتد أيضاً على حبيبه أيوب حينما قال له «لا تستذنبنى، فهمنى لماذا تخاصمنى؟ أحسن عندك أن تظلم؟! أن ترذل عمل يديك، وتشرق على مشورة الأشرار» (أى ١٠: ٢٠) «كت عنى، فأبتلج قليلاً» (أى ١٠: ٢٠) «ماذا أفعل لك يا رقيب الناس، لماذا جعلتنى عاثوراً لنفسك» (أى ٧: ٢٠).

ولم يحتد الرب أيضاً على حبيبه موسى حينما قال له «ارجع يارب عن حمو غضبك، اندم على الشر» (خر٢٣: ١٢). إنما استجاب له ولم يفني الشعب في عبادته

للعجل الذهبي.

### \* \* \*

### ولم يحتد الرب على أحباء له وقعوا في أخطاء شديدة :

لم يحتد على تلميذه بطرس الذى أنكره ثلاث مرات، بل كلمه بلطف بعد القيامة، ورفع روحه المعنوية بقوله له «ارع غنمي، ارع خرافي» (يو٢١: ١٥- ١٧).

ولم يحند على تلميذه توما الشكاك الذى قال له «إن لم أبصر فى يديه أثر المسامير، وأضع أصبعى فى أثر المسامير، واضع يدى فى جنبه لا أؤمن» (يو ٢٠: ٢٥). إنما ظهر له الرب، وحقق له ما أراد دون أن يحتد عليه. وقال له فى رفق «لا تكن غير مؤمن، بل مؤمنًا »...

ومن قبل الصلب ، لم يحتد على التلاميذ الذين لم يستطيعوا أن يسهروا معه ساعة واحدة فى أشد الأوقات. بل فى رقة أوجد لهم عذراً بقوله «أما الروح فنشيط، وأما الجسد فضعيف... ناموا الآن واستريحوا» (مت٢٦: ٤١، ٤٥).

فعل الرب هذا لأنه يجبهم ، والمحبة لا تحتد .

### \* \* \*

### توجد أمثلة أخرى لهذه القاعدة في حياة القديسين .

منها موسى النبى ، الذى لم يحتد على هارون ومريم لما تكلما عليه فى زواجه بالمرأة الكوشية، إذ «كان الرجل موسى حليماً جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض» (عد ١٢: ٣)... بل أنه لما عاقب الرب مريم بسبب جرأتها على موسى، تشفع فيها موسى وطلب من الرب مساعتها (عد ١٢: ١٣). هذه هى المحبة التى ليس فقط لا تحتد بل تشفع.

### \* \* \*

### مثال آخر هو داود النبي في معاملته لأ بشالوم .

أبشالوم الذي خان أباه داود ، وأساء إليه ، وقاد جيشاً ضده ليستولى على ملكه ... لم يحتد عليه داود ، بل قال لرجال جيشه «ترفقوا بالفتى أبشالوم » ( ٢صم ١٨ : ٥ ) . ولما انتصر جییش داود، کان کل همه لمن بشروه بالانتصار «أسلام للفتی أبشالوم» (۲صم۱۸: ۲۹، ۳۲). ولما علم بموته، بکی علیه وأبکی الشعب کله.

# مثال آخر هو أبونا اسحق الذي لم يحتد على يعقوب لما خدعه .

خدع يعقوب أباه وقال له «أنا عيسو بكرك» (تك ٢٧). ونال البركة بمكر. ولما عاد عيسو، واكتشف اسحق الخدعة، لم يحتد على يعقوب، بل قال «نعم، يكون مباركاً» (تك ٢٧: ٣٣)... إنها المحبة التي لا تحتد.

\* \* \*

# يذكرنا هذا كله وغيره بمحبة الأم لطفلها ورضيعها .

ما أكثر ألوان الإزعاج التي يسببها الرضيع لأمه بحيث لا تعرف معنى الراحة والنوم، ولكنها لا تحتد عليه لأنها تحبه. وقد خلقها الله بهذه المحبة التي لا تحتد عليه لأنها تحبه. وقد خلقها الله بهذه المحبة التي لا تحتد (بالنسبة إلى رضيعها) لكي يمكنها أن تهتم به وتربيه...

## المحب لا يجتد على حبيبه ، لأنه يود الاحتفاظ بمحبته .

لا يريد أن يفقد محبته ، أو أن يعكر جوها بالحدة . وكذلك لأنه يحبه ، فلا يريد أن يخدش شعوره بأى لون من الاحتداد . وأيضاً لأنه يأخذ كل تصرفاته بحسن نية ، ولا بظن به السوء ، لأن المحبة لا تظن السوء .

# 

### المحبة لا تظن السوء ، فلا تجتد .

حتى فى الأخطاء الواضحة ، لا ترى أن من ورائها قصداً سيئاً ، ربما تعزوها إلى بهل أو عدم الفهم ، أو لنية طيبة ... المحبة تعيش مع من تحبه فى جو من الثقة ، لا تشك فى تصرفاته ولا فى نواياه ، مهما بدا التصرف غريباً .

# السيد المسيح لم يفقد الثقة في محبة تلاميذه على الرغم من أخطائهم.

ناموا في بستان جثسيماني وقت جهاده . وهربوا وقت القبض عليه، واختفوا في

العلية خائفين من اليهود. وشكوا في قيامته. ولم يصدقوا المجدلية ولا تلميذي عمواس (مر١٦: ٩- ١٢). كذلك لما تحدث النسوة عن القيامة «تراءى كلامهن لهم كالهذيان، ولم يصدقوهن» (لو٢: ١١). وعلى الرغم من كل ذلك بقيت مجبة السيد الرب لهم كما هي. ولم يحط اخلاصهم بشيء من سوء الظن، حسبما يحكم الآخرون...! (طبعاً بالنسبة للسيد المسيح لا نستعمل عبارة الظن، لأن كل معرفته يقينية. لكن نقول إن ثقته فيهم بقيت كما هي، على الرغم من سوء موقفهم وكثرة أخاطئهم).

### ونحن في علاقتنا مع الرب نفعل هكذا .

مهما أصابتنا التجارب والضيقات والأحزان من كل ناحية، لا نشك في محبة الله لنا، ولا نظن السوء كأن الله قد تخلى عنا، بل نقول في ثقة «كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله» (رو٨: ٢٨). جاعلين أمامنا قول القديس يعقوب الرسول «احسبوه كل فرح يا اخوتى، حينما تقعون في تجارب متنوعة» (يع ١: ٢).

### وبالمثل في علاقتنا مع الآباء الروحيين والجسديين .

لا نظن السوء في أي أمر منهم أو أي تصرف ، مهما بدا لنا غريباً . إنما نقول لعل هناك حكمة وراء ذلك لا ندركها الآن . وهكذا نفعل مع اخوتنا ومع زملائنا في الخدمة ، لأن المحبة لا تظن السوء .

### وبهذا المبدأ يسود السلام في الأسرة وفي المجتمع .

لأن ظن السوء ، بالإضافة إلى كونه ضد المحبة والثقة ، فإنه يشيع الشك والتخوف ، مما يسبب تفكك العلاقات ، وعدم القدرة على التعاون ، وكذلك عدم تصديق أية كلمة ، والشك في أي تصرف ، كما قد يحمل لوناً من الظلم للآخرين وقد يكونون أبرياء .

عدم السوء ، وهو من صفات المحبة ، يعطى شعوراً بالأمان والاطمئنان .

ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المحبة وهي :

المحبة لا تفرح بالإثم ، بل تفرح بالحق .

# COURT BOY

إن العدو الذي يشمت في عدوه، ويفرح بما يحل به من ظلم، أو ما يرتكبه من إثم يسىء إليه، ولكن المحب ليس هكذا، إنه يعامل حتى العدو بمحبة حسب وصية الرب «أحبوا أعداءكم» (مت ٥: ٤٤). ويضع أمامه قول الكتاب:

# « لا تفرح بسقوط عدوك ، ولا يبتهج قلبك إذا عثر» (أم ٢٤: ١٧).

وإن يعقوب لم يفرح ، لما انتقم شمعون ولاوى من شكيم لما أذل اختهما دينة ، وقال لهما «كدرتمانى» (تك ٣٤: ٣٠). وداود النبى لم يسر من بشره بموت أبشالوم ، بل بكى ( ٢صم ١٨) ... عموماً الشماتة شيء ردىء .

على أن عبارة « المحبة لا تفرح بالإثم »، توجد فى بعض الترجمات هكذا « المحبة لا تفرح بالظلم » .

# فإن تعرض عدوك لظلم ، لا تفرح بهذا ، لأنه شماته .

لئلا يرى الرب ذلك فيستاء . بل إن استطعت أن تنقذ عدوك إذا سقط ، يكون هذا نبلاً منك ومحبة ... إن السامرى الصالح ، لما رأى يهودياً من أعداء جنسه ، وقد اعتدى عليه اللصوص وتركوه بين حتى وميت ، لم يفرح بأذيته ولا بالظلم الذى وقع عليه ، بل فى محبة عالجه وأنقذه (لو ، ٢ : ٢٣).

المحبة تفرح بالحق ، لأنه يوافق مشيئة الله .

لذلك سرّها أن كل إنسان ينال حقه ، ولا يحيق به ظلم ، حتى إن كان عدواً لذلك فالإنسان المحب يدافع عن المظلومين ، ولو كانوا من خصومه أو مقاوميه .

# ويمكن أن نأخذ هذه الوصية من جهة محبتنا لله .

فإذا نحن أحببنا الله ، لا نفرح بالإثم ، بل نفرح بالحق. لأن الإثم عداوة لله الذي نحبه . والحق هو الله ، وقد قال الرب «وتعرفون الحق والحق يحرركم» (يو ٨: ٣٧) . ففي محبتنا لله ، لابد أن نلتصق بالحق . ولذلك فإن الذي يدافع عن الباطل ، ولو باسم الشفقة ، هو بعيد عن الحق ، و بالتالي هو بعيد عن الله ...

### الفصل السابع

# المحبة تحتمل كل سرى و وتصبر على كل سرى و (اكو ۱۱،۱۷)

لست أريد في هذا المقال أن أحدثكم عن الاحتمال بصفة عامة. فالاحتمال موضوع طويل، وله أسباب عديدة. فهناك من يحتمل بسبب الوداعة والهدوء، وهناك من يحتمل بسبب إتضاع قلبه، أو بسبب الحكمة و يتجنب عواقب الأمور، أو لأسباب أخرى، ولكن موضوعنا الآن هو الاحتمال بسبب المحبة ... المحبة التي تحتمل كل شيء...

### \* \* \*

الذي يحب شخصاً ، يكون مستعداً أن يحتمل منه ، وأن يحتمل من أجله.

أبونا يعقوب أبو الآباء احتمل الكثير من أجل محبته لراحيل . أحتمل أباها ، الذي غير أجرته عشر مرات ، واحتمل سنوات طويلة يخدمه فيها ، قال عنها «كنت في النهار يأكلني الحرّ، وفي الليل الجليد . وطار نومي من عينيّ » (تك ٣١ : ٤٠) . و يقول الكتاب «فخدم يعقوب براحيل سبع سنين . وكانت في عينيه كأيام قليلة ، بسبب محبته لها » (تك ٢٩: ٢٠) .

### أيضاً يوناثان احتمل كثيراً من أجل محبته لداود .

احتمل غضب أبيه الملك شاول ، وتوبيخه له بكلام قاس بسبب دفاعه عن داود، حتى أن شاول ألقى رمحه نحو يوناثان ليقتله ( ١صم ٢٠ . ٣٠، ٣٣).

**\* \* \*** 

ومن أمثلة المحبة التي تحتمل، أحتمال الشهداء والنساك من أجل محبتهم لله. وكذلك أيضاً الأنبياء والرسل.

الشهداء احتملوا السجن والعذابات التى لا تطاق، ثابتين فى محبة الله، رافضين أن ينكروه إلى أن قطعت رقابهم. ومن أجل محبة الله، احتمل الثلاثة فتية القاءهم فى أتون النار، واحتمل دانيال أن يُلقى فى جب الأسود (دا٣، ٦).

ومن أجل محبة الله ، احتمل الرهبان والسّواح والنساك أن يعيشوا في البرارى والقفار وشقوق الأرض، بعيداً عن كل عزاء بشرى، في شظف الحياة زاهدين في كل شيء.

ومن أجل محبة الله ونشر ملكوته ، احتمل الرسل ألواناً من الأتعاب فى كرازتهم «فى صبر كثير، فى شدائد فى ضرورات فى ضيقات، فى ضربات فى سجون، فى اضطرابات فى أتعاب، فى أسهار فى أصوام ...» (٢كو٦: ٤، ٥).

# \* \* \* \* ومن أمثلة المحبة التي تحتمل ، محبة الأمومة والأبوة .

محبة الأم التي تحتمل متاعب الحمل والولادة والرضاعة، ومتاعب الصبر في تربية الطفل والعناية به، في غذائه وفي نظافته، وفي الاهتمام بصحته، وفي تعليمه النطق والكلام، وفي الصبر على صراخه وصياحه وعناده... إني أن يكبر.

وكذلك تعب الأب في تربية أبنائه، واحتمال مشقة العمل بكافة الطرق للإنفاق عليهم وتوفير كافة احتياجاتهم.

# ومن أمثلة المحبة التي تحتمل ، محبة الجنود لوطنهم .

فمن أجل وطنهم الذي يحبونه ، يحتملون مشاق التدريب والحرب، والتعرض للموت أو للإصابة، وربما يحتملون فقد بعض أعضائهم، مع جروح أو تشوهات.

ونفس الوضع نقول على ما يتحمله الشرطة لحفظ الأمن.

كل هذا عن المحبة من أجل الغير ، المحبة التي لا تطلب ما لنفسها ، وإنما ما للغير... أيضاً كمثال رجال المطافى ، وفرق الإنقاذ على تنوع تخصصاتها ...

\* \* \*

### ننتقل إلى الحديث عن عبة الغير واحتمال تصرفاتهم .

المحبة التي تحتمل الغير وتغفر له ، والتي تحوّل الخد الآخر لمن يضرب اللطمة الأولى . المحبة التي تحتمل الاساءة ، ولا ترد بالمثل ... والمحبة لا تشكو من المسيء ولا تشهر به ... وتنسى الإساءة ، ولا تخزنها في ذاكرتها كما يفعل البعض لشهور وسنوات ... المحبة التي لا تقول : هذه حقوقي وهذه كرامتي .

### المحبة التي تحتمل ، هي محبة صاحب القلب الكبير الواسع .

\* \* \*

القلب الذي يحتمل العتاب ولا يتضايق. وكما قال أليفار التيماني «إن إمتحن أحد كلمة معك، فهل تستاء» (آي ٢:٢) ... تحتمل العتاب، حتى لو كان بكلمة صعبة. وتحتمل حتى الفكاهة ولو كانت باسلوب يبدو فيه التهكم ...

### على أن يكون الإحتمال في غير ضجر ولا تذمر ولا ضيق .

بل بصدر رحب ، وروح طيبة ، غير متمركز حول ذاته وحول كرامته . إن صفات المحبة التي ذكرها القديس بولس الرسول تترابط معاً . فطبيعي أن المحبة التي لا تطلب ما لنفسها ، سوف لا تطلب كرامة لذاتها ، وبالتالى ستحتمل كل شيء . كذلك فإن المحبة التي لا تحتد ، سوف تحتمل . وأيضاً التي لا تتفاخر سوف تحتمل ...

### بعض الناس لا يحتملون الذين لا يفهمونهم .

ومن هنا كانت مشكلة الأذكياء مع الجهلاء أو الأقل فهماً ، أو مع الطبقات الجاهلة . لذلك يبعد مثل هؤلاء عن كثير من الناس . وقد لا يحتمل الواحد منهم طول الوقت في إقناع غيره ، فيبعد عنه . ولو كان في قلبه حب نحوه لأطال أناته عليه ، لأن «المحبة تتأنى» . وأيضاً كان يصبر لأن المحبة تصبر . وهكذا يضم إليه هذا الجاهل ويحتمله ، ويرجو منه خيراً . وهكذا مع الأطفال ...

### \* \* \*

### القلب الضيق الخالى من الحب ، هو الذي لا يحتمل الآخرين :

وهكذا قال بولس الرسول الأهل كورنثوس «فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون. قلبنا متسع. لستم متضيقين فينا، بل متضيقين في أحشائكم ... لذلك أقول كما

لاً ولادي ؛ كونوا أابتم أيضاً متسعين » (٢كو٦: ١٢، ١٣).

القلب المتسع يستطيع أن يحتمل الناس .

كن إذن متسع فى قلبك وفى صدرك وفى فهمك . ولا تتضايق بسرعة . وأعرف أن المجتمع فيه أنواع متعددة من الناس . وليسوا جيعاً من النوع الذى تريده . يوجد فيهم كثيرون لم يصلوا بعد إلى المستوى المثالى ، ولا إلى المسنوى المتوسط . وعلينا أن نحبهم جيعاً . وبالمحبة ننزل إلى مستواهم لنرقعهم إلى مستوى أعلى . نتأنى ونترفق عليهم ، ونصبر عليهم حتى يصلوا ...

لا تقل « الناس متعبون » بل بحبتك تعامل معهم ، وحاول أن تصلح من طباعهم.

ولو كنت لا تتعامل إلا مع المثاليين، فعليك أن تبحث عن عالم آخر تعيش فيه.

فى إحدى المرات قال لى شخص «أنا لم أعد أحتمل (فلان) اطلاقاً ... إنه شخص لا يطاق لا يمكن احتماله »!! فقلت له «وكيف إذن احتمله الله منذ ولادته حتى الآن؟! وكيف احتمل غيره وأمثاله منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا؟! حقاً إن هذا لُعجباً »!

وقال لى آخر: (فلان) يقولُ الكُلمَّة ويرجع عنها. فكيف يمكن أن أعاشره. إن عشرته لا تحتمل.

فقلت له . وكم مرة تعهدنا لله بشيء ، ورجعنا في كل تعهداتنا ؟! وكم مرة وعدناه ولم نف بوعودنا، واحتملنا!!

كم مرة فرعون وعد أن يطلق الشعب إن رُفعت عنه الضربة. و يرفع الله الضربة، ولا يفى فرعون بوعده. ثم يعود الله فيحتمله فى وعد آخر!! (خر٨- ١٠). بينما الله كان يعرف مسبقاً أن فرعون سوف لا يفى بوعوده.

\* \* \*

وما لنا فرعون . كم مرة نذرنا لله ولم نف . وكان الله يعرف ذلك . ومع ذلك حقق لنا ما نطلبه في نذرنا !!

فإن كان الله يحتملنا في كل هذا ، فلماذا لا نحتمل غيرنا ؟!

وكم مرة قدمنا لله توبة كاذبة . وكان الله يقبل اعترفنا وتوبتنا ، ويسمح لنا بالتناول من الأسرار المقدسة . ثم نعود إلي خطايانا السابقة !! ويحتملنا الله ويطيل أناته علينا ، حتى نتوب مرة أخري ...

كم مرة يأتي موعد الصلاة ، فتقول ليس لدينا وقت نصلي فيه . يقول التراب والرماد للخالق العظيم : ليس لدي وقت أكلمك !! ويحتمل الله عبده ... وكأنه يقول له : إن وجدت وقتاً افتكرين !

حقًا ليتنا نتعلم دروساً من معاملة الله ونحتمل الناس .

نحتملهم كما يحتملنا الله . ونحتملهم لكي يحتملنا الله . لأنه يقــول ( بالكيــل الــذي تكيلون ، يكال لكم ويزاد } (مت٧: ٢) {مر٤: ٢٤}.

بل تذكر كيف أحتمل الرب عذابات الصليب والإهانات السابقة للصليب ، والتحديات المصاحبة للصليب التي تقول { لو كنت أبن الله أنزل عن الصليب وخلص ، نفسك } {مت ٢٦: مره ١ }. ولكنه أحتمل الاستهزاء ولم ينزل ، بسبب محبته لنا ، لكي يخلصنا . ونحن نقول له في القداس الإلهي :

} احتملت ظلم الأشرار { وأحب أن أضيف إليها : واحتملت ضعف الأبرار احتمل ظلم الأشرار الذين هربوا وتركوه . احتمل ظلم الأشرار الذين هربوا وتركوه . احتمل من أنكره ، ومن شك فيه . ومن قال لا أؤمن إن لم أضع إصبعي موضع المسامير ... حقاً أن المجمة تحتمل كل شئ .

إن المسيح علي الصليب احتمل وهمل . احتمل كل التعييرات والعذابات ، وهمل جميع خطايا الناس منذ بدء الخليقة إلي أخر الدهور . فليتنا نحتمل نحن أيضاً أخطاء المسمينين ألينا ، ونحتملها في حب .

هذا كله من جهة الناس. فماذا عن العلاقة بالله ؟

### الذي يحب الله ، لا يتضايق من انتظار الرب ، بل يحتمل .

قد يصلى ، ولا يجد أن الصلاة قد استجيبت ، فلا يشك فى محبة الله . ولا يظن أن الله قد نسيه ، بل يحتمل هذا (التأخر) فى الاستجابة ، أو ما يظنه تأخراً! لأن الله يعمل دائماً فى الوقت المناسب ، حسب حكمته ...

لذلك ما أعجب أبانا ابراهيم ، الذى ينطبق عليه قول الرسول «المحبة تصدق كل شيء ، وترجو كل شيء ، وتصبر على كل شيء » . لقد وعده الله بنسل ، ومرّ على ذلك أكثر من عشرين عاماً ، دون أن تلد سارة . ولكن ابراهيم كان لا يزال يرجو ما وعده به الرب وصدقه ومازال يرجوه . وولد له الابن بعد ٢٥ عاماً من وعد الله . جيل قول المؤمور:

### « انتظر الرب . تقو وليتشدد قلبك ، وانتظر الرب » (مز ٢٧ : ١٤) .

\* \* \*

حقاً إن المحبة التي تصدق وعود الله ، تستطيع أن تصبر على كل شيء، وترجو كل شيء، وترجو كل شيء، وتنتظر الرب ، وأيضاً تحتمل ، مهما طال الوقت . كما قال المرتل «انتظرت نفسي الرب ، من محرس الصبح حتى الليل » (مز١٣٠).

القلب الواسع المحب ، يستطيع أن يصبر وينتظر . أما القلب الضيق أو الذي مجبته قليلة ، فهذا يتضجر . يريد أن يطلب الطلب ، ويناله في التو واللحظة ...

### **\* \* \***

### كذلك الإنسان المحب لله يحتمل التجارب والمشاكل .

ولا تتزعزع محبته لله مهما طال وقت التجربة ، أو ازدادت حدتها . بل يقول فى ثقة «كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله» (رو٨: ٢٨). وكما قال القديس يعقوب الرسول «احسبوه كل فرح يا أخوتي ، حينما تقعون فى تجارب متنوعة» (يع ١: ٢) إن المحبة تحتمل كل شيء ، فى ثقة وفى غير تذمر ، ولا تتعجل حل المشكلات ، بل تنتظر الرب وتصبر ، وتعطى المشكلة مدى زمنياً يحلها الله فيه ، فى الوقت الذي يراه مناسباً ، و بالطريقة التي يراها مناسبة .

**\* \* \*** 

والإنسان المحب لله ، يحتمل الضيقات المادية .

و يقول مع القديس بولس الرسول « قد تعلّمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه ... تدربت أن أشبع وأن أجوع . أن استفضل وأن أنقص ... » (في ١٢ ، ١٢ ) ،

« المحبة تحتمل كل شيء ، وتصدق كل شيء ، وترجو كل شيء » (١كو١٠: ٧) . وقد أسهبنا في عبارة «تحتمل ...» .

# بمستق کل شیء

عبارة « تصدق كل شيء » يمكن ممارستها في علاقتنا بالله .

نصدق كل مواعيده ، وكل ما ذكره الكتاب عن محبته . نصدق مجيئه فننتظره . ونصدق محبته فنبادله الحب . ونصدق كلامه فنؤمن به .

# ولكن هل نستطيع أن نصدق الناس في كل شيء .

مهما أحببنا الناس ، لا نستطيع أن نصدقهم في كل ما يقولونه إن لم يكونوا أمناء. هوذا الرب يقول عن مجيئه الثانى «إن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هناك، فلا تصدقوا. لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ...» (مت ٢٤: ٣٣، ٢٤).

يعقوب أبو الآباء صدّق أولاده في أن وحشاً مفترساً قد افترس يوسف، وكانوا مخادعين ( تك ٣٧: ٣١- ٣٥).

وحذرنا الرب حينما قال «فلا تسمع لكلام ذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم إنما يمتحنكم .. » (تث ١٠ : ١-٣).

\* \* \*

المحبة تصدق ، في الحالات الطبيعية . وفي غير ذلك فالمحبة الله أولاً ، وتصدق الله أكثر من الناس.

فلا تصدقوا كل ما يتعارض مع كلام الله .

كذلك من الله « ترجو كل شيء » . وفي غير ذلك يقول الكتاب: الرجاء بالله خير من الرجاء بالإنسان... (مز١١٨).

# المفصل الشامن ،

# المحبّة للانسفط لُسَرُكُ اللهُ اللهُ

قد تسقط المحبة بين الناس إذا اصطدمت مصالحهم فيما يتنافسون عليه. أما المحبة التى «لا تطلب ما لنفسها» (١كو١٣: ٥)، فإنها لا تسقط أبداً. كذلك قد تسقط المحبة بين اثنين إذا احتد أحدهما على الآخر، أو قبّع سيرته أو ظن فيه السوء. أما المحبة التى لا تحتد ولا تقبّع ولا تظن السوء (١كو١٣)، فإنها لا تسقط أبداً. المحبة الحقيقية التى وصفها الرسول هكذا، لا تسقط، وكما قيل في سفر النشيد:

المحبة قوية كالموت ... مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفىء المحبة، والسيول لا تغمرها » (نش ٨ : ٦، ٧).

هى متقدة كالنار ، ومياه كثيرة لا تطفئها ، أى مهما حدث من تقصير، أو من إساءة ، أو من إهمال ، أو من عوائق ... لا يمكن لهذه المياه الكثيرة أن تطفىء المحبة ...

فإن كانت المحبة قوية وثابتة، لا يمكن أن نزعزعها الأسباب الحارجية أياً كانت، كالبيت المبنى على الصخر...

وينطبق هذا الكلام على المحبة بين الله والإنسان .

وكذلك على المحبة بين الإنسان وأخيه الإنسان .



تأملوا محبة الرب الذي أنكره بطرس وسب ولعن وقال «لا اعرف هذا الرجل» (مت ٢٦: ٦٩- ٧٤) ... بقيت محبته له كما هي لم تتأثر. وبعد القيامة ثبته في

الرسولية، وقال له ﴿ إِرْعِ غَنْمَى ، إِرْعِ خُرَاقَ ﴾ (يو ٢١ )... وهكذا فعل الرب مع بالهي تلاميذه الذين خافوا وهر بوا وشكوا...

بل محبة الرب التي لم تتأثر بما فعله صالبوه ، بل غفر لهم ، وقال للآب «يا أبتاه اغفر لهم ، لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون » (لو ٢٣٪ ٣٤). حتى قائد المائة الذي أشرف على صلبه ، أنعم عليه بالإيمان ، فمجد الله قائلاً : «بالحقيقة كان هذا الإنسان باراً » (لو ٢٣٪ ٤٥). «حقاً كان هذا ابن الله » (مت ٢٧٪ ٤٥). وكثير من الكهنة الذين سعوا لصلبه ، أحبهم وجذبهم إلى الإيمان (أع ٢ : ٧).

\* \* \*

ومن الأمثلة البارزة للمحبة التي لا تسقط ، محبة الله للمرتدين والخطاة في قبول توبتهم.

لم يفقدوا محبته إذ أنكروه وجحدوه . بل قبلهم إليه مرة أخرى ، وهو يقول «هل مسرة أسر بموت الشرير ـ يقول السيد الرب ـ ؟! إلا برجوعه عن طرقه فيحيا » (مز ١٨ : ٢٣) . وهكذا قبل كثيراً من الخطاة ، وفتح لهم باباً للتوبة ، وجعل منهم قديسين ... وأعطاهم اكاليل .

عبة الله لم تسقط من جهة شاول الطرسوسى الذي فى بدء حياته اضطهد الكنيسة بكل عنف، وقال عن نفسه «أنا الذى كنت قبلاً مجدفاً ومضطهداً ومفترياً» ( اتى ١ : ١٣ )، ولكن عبة الرب إقتادته إلى التوبة، وجعله الرب رسولاً، ومنحه المواهب. وعملت النعمة فيه أكثر من الجميع ( ١ كو ١٠ : ١٥ ).

\* \* \*

ومحبة الرب التي لا تسقط شملت الشيوعيين الملحدين .

واحتملت إلحادهم ونكرانهم له أكثر من سبعين عاماً ، أقتادهم بعدها إلى الاعتراف بالإيمان ، وأحب الرب الأمم العاقر في إيمانها . وجعلها توسع خيامها ، و يصير أبناؤها أكثر من كنيسة الختان ذات البنين (أش ١٥: ٣-١) .

ومحبة الله لم تسقط عن الذين عبدوا العجل الذهبي .

حقيقى أنه أدّبهم ، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه (عب ١٢: ٦) (أم ٣: ١٢).

وظلت محبته لا تتخلى عنهم. وأرسل الأنبياء ليقودوهم إلى التوبة. ثم أرسل يوحنا بن زكريا ليهيئهم له شعباً مستعداً، يدخلون فى معمودية التوبة. وصاروا هم النواة الأولى لشجرة الإيمان التى امتدت شرقاً وغرباً... حقاً ما أوسع قلب الله فى محبته، التى لا تسقط، بل تغفر للإنسان مهما أساء!! وتعطينا مثالاً حياً لوصية: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم (مته: ٤٤).

#### \* \* \*

## انظروا إلى معاملة الله ليونان الذي هرب من وجه الرب .

لم تسقط محبته له على الرغم من عصيانه وهروبه فى سفينة إلى ترشيش . بل أعد له حوتاً عظيماً فابتلعه . واستجاب لصلاته فى جوف الحوت ، وأخرجه ليبشر نينوى و يقودها إلى التوبة . ولم تسقط محبة الله لما أغتاظ يونان بسبب قبول الله لتوبة نينوى ، وقوله « أغتظت بالصواب حتى الموت » (يون ٤ : ٩ ) . ولاطفه حتى أقنعه ...

### وعن المحبة التي لا تسقط ، أعطانا الرب مثل الابن الضال .

قالآب لم تسقط محبته لابنه الذي ورثه في حياته وترك بيته وذهب إلى كورة بعيدة وأنفق ماله في عيش مسرف، بل قبله إليه وفرح به، وألبسه الحلة الأولى، وذبح له العجل المسمن.

#### \* \* \*

# إن الله قد يختبر محبتنا له : هل تسقط أم لا ...

لذلك يسمح بالضيقات أحياناً ، ويرى موقف محبتنا له إزاءها . وهل نصمد أم نهتز ... ولعلنى أذكر هنا مثل تلك الأم القديسة ، التى احتملت فى أيام الاستشهاد أن يذبحوا أولادها على حجرها ، وهى تشجعهم وتقويهم على احتمال الموت . ولم تقل لماذا يارب تسمح لى بهذه التجربة التى حسب الطبيعة لا يمكن أن يحتملها قلب أم ...

نقول هذا لتبكيت الذين إن حلّت بهم تجربة ولو بسيطة ، يتذمرون ، وقد يجدفون على الله ، و يقولون : ما عدنا نصلي ، ما عدنا نذهب إلى الكنيسة !!

# خسارة أن تسقط محبتنا أمام الباب الضيق والطريق الكرب!

﴿ إِنْ مُحِبِّنَا للهُ يَمَكُنَ أَنْ تَخْتَبِرُ بِالضِّيقَاتِ . ومحبَّنَا للنَّاسُ تَخْتَبُرُ بِاحْتَمَالُنَا لمعاملًا تَهُم

أوجعودهم أو إساءاتهم ، لتعرف هل هي محبة حقيقية ثابتة لا تسقط أبداً ، أم هي غير ذلك. •

انظر إلى بولس الرسول وهو يقول «من سيفصلنا عن عبة المسيح: أشدة أم ضيق أم اضطهاد، أم جوع أم عرى، أم خطر أم سيف؟ ... ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا .. » (رو ٨: ٣٥، ٣٧).



# المحبة الحقيقية لا تسقط مهما كانت العوائق والصعاب.

إن محبة إبراهيم لله لم تسقط ، حتى عندما قال له: «خذ ابنك وحيدك الذى تحبه اسحق... واصعده محرقة على أحد الجبال...» (تك ٢٢: ٢). بل ظلت محبة إبراهيم لله كما هي، أكثر من محبته لابنه الوحيد.

ومحبة يوحنا الرسول للمسيح بقيت كما هي، لم تتأثر ولم تشك، حتى حينما رآه معلقاً على الصليب وسط جو من الاستهزاء والتحدى، وهو ينزف دماً.

\* \* \*

وبالمثل محبة يوسف الرامى ، الذى لم يخف من أن يطلب جسد المسيح من بيلاطس (لو٣٣: ٥٢).

على الرغم من أن الانتساب للمسيح في ذلك الوقت ، كان يعرض صاحبه للخطر . ولكن يوسف الرامي في محبته ، لم يبالي بالخطر ، بل أكثر من هذا وهب قبره الخاص الجديد لكى يدفن فيه المسيح . وقام بتكفين المسيح ودفنه بالأطياب والحنوط ، ولم يخف أن يُقال عليه أنه من تلاميذه ، في الوقت الذي خاف فيه بطرس الرسول!

وفى ذلك الوقت ، اشترك فى تلك المحبة التى لا تسقط نيقوديموس الذى كان عضواً فى السنهدريم بينما اشتراكه فى تكفين المسيح يعرضه لخطر من جهة أعضاء ذلك المجمع الذى حكم على السيد المسيح بالموت ...

إنها المحبة التي لا تسقط بسبب العوائق ...

\* \* \*

### تذكرنا بمحبة الشهداء للرب على الرغم من التعذيب ...

ظلوا محتفظين بمحبتهم للرب وثباتهم فى الإيمان به ، منتصرين على كل الصعوبات، من جهة الإغراءات الشديدة ، والسجون والجلد والتعذيب والإهانات، والآلام التى لا تطاق، والإلقاء للوحوش الجائعة المفترسة .

ولكن في كل ذلك ، عبتهم لله لم تسقط أبداً... وكمثال للحب، نذكر إلقاء دانيال في جب الأسود، والثلاثة فتية في أتون النار...

#### \* \* \*

## نذكر في هذا المجال أيضاً عبة يوليوس الأقفهصي .

كاتب سير الشهداء ، الذى كان يهتم بأجساد الشهداء وتكفينها ودفنها وكتابة سيرتها ، فى وقت كان فيه الاعتراف بالإيمان يعرض صاحبه للسجن والتعذيب والموت ، ولكن عجة يوليوس الأقفهصى للرب ولأ بنائه الشهداء ، لم تسقط أبداً أمام هذا الخطر ، الذى تحوّل إلى حقيقة . فأخيراً نال هذا القديس اكليل الشهادة .

#### \* \* \*

### كذلك المحبة التي لا تسقط ، تظهر في احتمال التجارب .

ومثال ذلك أيوب الصديق ، الذى لم تهز محبته لله كل التجارب الشديدة التى تعرض لها ، من جهة فقده لبنيه وبناته وكل ثروته ، وفقده لصحته ومركزه وحتى احترام أصحابه له . وكان يقول «الرب أعطى، الرب أخذ ، ليكن إسم الرب مباركاً » ( أى ١ : ٢١) ، وحتى حينما كلمته إمرأته ، قال لها «تتكلمين كلاماً كإحدى الجاهلات . هل الخير نقبل من عند الله ، والشر لا نقبل ؟! » (أى ٢ : ١٠) . وفي كل ذلك عبته لله لم تسقط ، إلى أن رفع الرب التجربة عنه . ووبخ أصحاب أيوب قائلاً : لم تقولوا في الصواب كعبدى أيوب » (أى ٢ ؛ ٧ ) .

#### \* \* \*

وقصة يوسف الصديق أيضاً ترينا محبته لله التى لم تسقط، على الرغم من كل ما أصابه.

فمن أجل أمانته لله ورفضه للخطية بقوله «كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطىء

إلى الله ؟!» (تك ٣٩: ٩)... احتمل السمعة السيئة والسجن والاستمرار في حبسه سنوات، وهو الأمين في كل شيء من نحو الله والناس. ولكن محبته لله لم تسقط أبداً، ولم يتذمر قائلاً: ما هذا؟! كيف أجازى عن الخير بالشر. إلى أن كافأه الله أخيراً، وما كان ينتظر كل تلك المكافأة.

كذلك محبته نحو اخوته لم تسقط ، على الرغم من كل الشرور التى فعلوها به ... فاهتم بهم فى زمن المجاعة . وأسكنهم فى أرض جاسان . وطمأنهم على مستقبلهم ، ولم ينتقم منهم . بل بكى تأثراً لما عرّفهم بنفسه (تك ٤٤ : ٧).

# 

ومن الأمثلة البارزة للمحبة التي لا تسقط: المحبة الطبيعية.

كمحبة الأم والأب . الأم التي مهما فعل ابنها وأخطأ، تظل على محبتها له . ومحبة الأب التي يمثلها بصورة رائعة محبة داود لابنه أبشالوم ، الذي ثار عليه ، وقاد جيشاً ضده ليستولى على مملكته ، ودخل إلى قصره وأساء إلى سراريه (٢صم ١٥- جيشاً ضده ليستولى على مملكته ، ودخل إلى قصره وأساء إلى سراريه (٢صم ١٥- ١٨) . ولى هذه الواقعة المحبة الطبيعية .

\* \* \*

والمحبة التي لا تسقظ ، تظهر في المغفرة للمسيئين.

وفي ذلك نذكر سؤال بطرس الرسول للرب :

« كم مرة يخطىء إلى أخى وأنا أغفر له ؟ هل إلى سبع م أقول لك إلى سبع مرات، بل إلى سبعين مرة سبع مرات » (مت هذه هى المحبة التي لا تسقط أبداً، مهما كان عدد الإس حتى إلى سبعين مرة سبع مرات ...! إنها تدل على القلب الوار

\* \* \*

# كذلك ماذا عن مجبتنا لبعضنا البعض ؟

هل تصرف معين، بسببه تفك خطوبة، أو به يصل زوجان إلى محاكم الأحوال الشخصية وإلى الطلاق! وتسقط المحبة التي عاشت في ظل الزوجية سنوات!!

وهل بتصرف معين ، يفقد الأصدقاء عبتهم القديمة ، ولا تبقى أمامهم سوى الإساءة الحاضرة وليس غير؟!

ليتنا نثبت في المحبة الحقيقية التي لا تسقط أبداً .

إلى هنا وأحب أن أنتهى من تأملاتنا في ( ١كو ١٣ ) .





فى رسائل السيد المسيح إلى ملائكة الكنائس السبع، قال:

« أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس ... أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك ... وقد احتملت ولك صبر، وتعبت من أجل اسمى ولم تكل . لكن عندى عليك أنك تركت عبتك الأولى . فاذكر من أين سقطت وتب ... » (رود ۲ : ۱ - ۵) .

عبارة «عندى عليك» تدل على أن الله يعاتب أحباءه .

ولولا أنه يحب ذلك الشخص ما كان يعاتبه ... بل كان يحمله إلى مصيره .

وهو هنا في هذا العتاب، يذكر لملاك أفسس أعماله الطيبة، قبل أن يذكر ما يؤاخذه عليه ... إن الله يعاتب من كانت له محبة من قبل. ولكنها الآن قلت عن ذى قبل.

**\* \* \*** 

لم يذكر له أخطاء معينة ، لخصها كلها في عبارة واحدة، أنه ترك محبته الأولى ...

يكفى أنك لم تعد تحب كما كنت من قبل. وهذه العبارة قد توجه إليك من الله أو من الناس، من بعض أصحابك ... «عندى عليك أنك ... » أى لى شيء أعاتبك عليه. مثلما قال الرب فى العظة على الجبل «إن قدمت قربانك على المذبح، وهناك تذكرت أن لأخيك شيئاً عليك ... » (مت ٥: ٣٣) أى أنه يمسك عليك شيئاً .

\* \* \*

العجيب أن عبارة « تركت محبتك الأولى » يقولها الرب الإنسان له مكانة كبيرة جداً...

إنه لا يقولها لشخص ضائع، أوخاطىء، ولا لإنسان عادى، وإنما لملاك كنيسة.

لشخص كائن فى يمين الرب، وله جهاد فى الكنيسة، وقد احتمل، وله صبر، وقد تعب من أجل اسم الرب ولم يكل، عجيب أن إنساناً من هذا النوع، عبته تضيع... كل هذا يرينا أنه يجب أن نكون حريصين ومدققين، نلاحظ أنفسنا مهما كبرنا...

# ونلاحظ هنا أنه يقول للملاك: اذكر من أين سقطت ...

على الرغم من تعبه الكثير من أجل الله ، إلا أنه يقول له «سقطت ... وتب ... » . شيء عجيب ، أن ملاكاً كهذا يحتاج إلى توبة ... ليس معنى هذا أنه ارتد!! كلا . ولكن مجرد ترك لمحبته الأولى ، اعتبر سقوطاً .

# \* \* \* عبارة محبتك الأولى ، تعنى أنه بدأ علاقته مع الله بداية طيبة .

كان له حب ، ولكنه لم يستمر . والله هنا لا يدعوه إلى أن يتعلم الحب فى حياته ، إنما يدعوه أن يرجع إلى المحبة التي كانت له من قبل...

حقاً ، كم من إنسان بدأ التوبة بحرارة شديدة جداً ، ولكنه بمرور الوقت فقد حرارته ، و يبحث عنها الآن فلا يجدها . أو أنه بدأ الحدمة بغيرة مقدسة للغاية ، ثم فترت غيرته شيئاً فشيئاً . في بدء حياته في التوبة ، بدأ بانسحاق قلب عجيب ، و باتضاع شديد . بل كان يدخل الكنيسة في شعور عميق بعدم الاستحقاق . يقول في نفسه «من أنا حتى أقف مع هؤلاء القديسين ؟» .. خطاياه القديمة كانت تملأ عينيه بالدموع وتملأ قلبه بمشاعر المذلة والانسحاق . وبمرور الوقت صار من التاثبين ، ثم من الخدام ، ثم من القادة الذين يديرون الكنيسة . و يبحث عن نفسه فلا يجدها . و يسمع الرب يقول له «تركت مجبتك الأولى» ...

# \* \* \* \* منت قد احتفظت بمحبتك بمجرد نقطة البدء .

هنا نرى عجباً ... المفروض أن الإنسان الذى يبدأ بداية طيبة ، يظل ينمو و يزداد ، حتى يصل إلى الكمال الممكن ... أما أن إنساناً يبدأ حسناً ثم يقل و يقل ، و ينحدر إلى اسفل . حتى يقول له الرب أنك تركت محبتك الأولى ... فإن هذا الأمر يدعو إلى الأسى حقاً ...

قد تعاتب شخصاً على ترك محبته الأولى، فيقول لك: كيف هذا؟! هل أنا أخطأت في حقك في أى شيء؟! وأنت تجيب: المسألة ليست مسألة خطأ، وإنما مشاعر...

# إنها أمور تحس ... وليس مسألة نقاش واقتناعات.

إنه يسلم عليه ، ولكن ليس بالحرارة السابقة ... يقابله بعبارة طيبة ، ولكن ليس بالفرح القديم . لا يفرح بالوجود معه ... لا يسعى إلى لقياه ... ليس له نفس الاشتياق القديم ، ولا اللهفة القديمة . حقاً إنه لا يخطىء إليه ولكن فى نفس الوقت ، ليست له مشاعر الحب . لا يظهر الحب فى لهجته ، ولا فى صوته ، ولا فى عينيه ، ولا فى ملاعه ، ولا فى ألفاظه ، ولا فى حرارته ... هل تظنون أن الحب يقرأ و يكتب و يقال ؟ إنه يحس ...

#### \* \* \*

# هذا بالنسبة إلى الناس، وبالنسبة إلى علاقتك بالله أيضاً ...

أنت تصلى ، ولكن بدون اشتياق إلى الله . لست فى صلاتك مثل داود الذى يقول «باسمك ارفع نفسى إليك يا الله ، كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء » «محبوب هو اسمك يارب، فهو طول النهار تلاوتى » . تصلى ولكن لا حرارة فى الكلام، ولا اشتياق، ولا رغبة فى البقاء مع الله .

# لك صلاة ، ولكن بدون صلة !! كلام ... ! مجرد كلام !

وكما قال الرب «هذا الشعب يكرمنى بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عنى بعيداً» وتقف تصلى، وأثناء صلاتك يقول لك الله «عندى عليك أنك تركت عبتك الأولى». تقول له: هل أنا يارب قصرت في صلاتي ؟ أو قللت مزاميرى أو تأملاتي أو قراءاتي ؟ جدولي الروحي منتظم ... يقول لك إنك تصلى، ولكن ليس بمحبتك الأولى ...

#### \* \* \*

نقطة أخرى في المحبة ، وهي الثقة ...

صديق يقول لك : في محبتك الأولى كنت تثق بي كل الثقة. حالياً تشك في

المحبة فى التصرفات، تشك فى علاقتى بك ... قديماً كنت لا تشك ... كنت قديماً لا تحتمل كلمة رديثة تقال على ، الآن أنت تحتمل! كنت قديماً لو تسمع كلاماً ضدى ، بكل قوة تدافع ... أما الآن فإنك تسمع ولا تدافع ، أو تطلب باقى الكلام ، وتصدق، وتشك . وجائز أن تنضم للمقاومين .

# مع الله أيضاً ، يبدأ الإنسان حياته بثقة كاملة .

يثق به ، وبمواعيده ، وبمحبته ، ورعايته ومعاملاته ، وصلاح مشيئته . حتى إن أصابته التجارب ، يقول «المر الذي يختاره الرب لى ، خير من الشهد الذي اختاره لنفسي » ... حالياً ، إذا لم تعد المحبة كما كانت من قبل ، يبدأ العتاب : لماذا يارب تعاملني هذه المعاملة ؟ لماذا أصلى ولا تستجيب ؟ لماذا نذرت نذراً ولم يتحقق ما طلبته ؟ لماذا رفعت قداساً ولم أحصل على نتيجة ؟ لماذا لم أحصل على الوظيفة ، أو على الترقية ؟ لماذا سمحت أنني أرسب ؟ ...

لم يبق سوى أن تعاتب الله، وتقول له: عندى عليك، أنك تركت عجبتك الأولى ... !!

ويجيب الله : أنت الذي فقدت الثقة ، أو فقدت الإيمان ...

\* \* \*

نقطة أخرى : في محبتك الأولى، لم تكن تفضل شيئاً ولا أحداً على الله . كانت الأولوية له ...

هو الأول وقبل كل شيء ، بل هو كل شيء ... أما الآن فتقول له : إن أنا وجدت وقتاً يارب ، فإنى أصلى وأقرأ وأتأمل ... وإن وجدت عندى قوة وصحة ، حينئذ سأصوم واخدم ... وإن بقى عندى فائض بعد سداد كل احتياجاتى ومطالبى ، ففي تلك الحالة سأدفع العشور أو البكور ، وإلا فعذرى في كل ذلك معى ، ويصبح الله في آخر القائمة !! ما الذي حدث ؟ أين أفضلية الله وأولويته في ترتيب اهتماماتك ؟!

\* \* \*

لقد تركت محبتك الأولى. تغيرت عن وضعك القديم. ينظر إليك الله يقول: ليس هذا هو الإنسان الذي كنت اعرفه منذ سنوات.

إنك إنسان آخر لست نفس الشخص الذى كان يجبنى ويفرح بى. لقد تغيرت وتركت محتبك الأولى. مع أنك تعبت من أجل اسمى ولم تكل. لكنك تتعب، من غير حب. مثل إنسان له نشاط هائل فى خدمة الكنيسة واجتماعاتها، وفى كل لجانها. ولكن أين وجود الله فى قلبه ؟ لا وجود ولا حس.

كزوجة لا تشعر بمحبة زوجها نحوها ، ومع ذلك هو دائم العمل ، ودائم الغياب ... وإن عاتبته ، يقول لها أنا أكد وأتعب من أجلك ، لأصرف على البيت . وهي تسأل عن العاطفة فلا تجدها ... صحيح تعبت من أجل اسمى ولم تكل ... لك خدمة ، ولكن بغير حب ...

#### \* \* \*

يشبه هذا الوضع ، الابن الكبير ، في قصة الإبن الضال .

لقد قال لأبيه «ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقط لم أتجاوز وصيتك » ( لوه ١ : ٢٩). ومع ذلك لم تكن مشاعره مع أبيه. وكانت مشيئته ضدمشيئة الآب.. ورفض دخول البيت، ورفض الاشتراك في فرح أبيه بأخيه، ووصف أباه بالظلم، والبخل «قط لم تعطني جدياً لأفرح مع أصدقائي... ولما جاء ابنك هذا...» وهكذا كان يشك في عبة الآب...

#### \* \* \*

أحياناً اشخاص تكون لهم العلاقة الظاهرية، وليست لهم العلاقة القلبية ومشاعرها ...

كصديق قديم يقابل صاحبه ، ليس حباً فى اللقاء ، إنما خوفاً من أن تنقطع العلاقة تماماً .. إذ لم يبق من هذه العلاقة سوى خيط رفيع ، لا يريد له أن يقطع .... فالمقابلة عرد رسميات ... كشخص يذهب إلى العمل لمجرد أن يوقع بالحضور ، ولكن لا رغبة له في العمل ، أو آخر يحضر حفلة لزميله ، لئلا يتأثر أو لئلا يعاتبه على عدم الحضور ، ولكن بدون شعور ...

#### \* \* \*

إنسان يتحرك ـ حتى فى روحياته ـ بطريقة روتينية .

يصلى ، يصوم ، يقرأ ، يتأمل ، يحضر إلى الكنيسة، يعترف ، يتناول ... ولكن أين

عبت الله ؟ لا وجود لها في كل ممارساته هذه ... سلسلة واجبات روحية ! يخشى أن يمتنع عنها لئلا يوبخه ضميره ، ولكنه لا يعملها بحب ... تركت محبتك الأولى ، ليس هذا ما يريده الله الذي يقول «يا ابنى اعطنى قلبك» (أم ٢٣: ٢٦). أين الاشتياق القديم إلى الله ... وكأن الله يقول لك: لست أنت الذي كنت أعرفه من قبل ...

كنت أعرفك ناراً تتقد. أما الآن فمجرد ماكينة تدور... آلة تدور وتنتج. ويمكن أن تتحرك بالريموت كنترول، دون أن تلجأ إلى روح الله ليحركها...

عذراء النشيد كانت لها عبة كبيرة تمثل علاقة الكنيسة أو النفس البشرية بالله . ثم جاء وقت ، وقف فيه الله على بابها يقرع و يقول «افتحى لى يا أختى يا حبيبتى يا حامتى يا كاملتى . فإن رأسى قد امتلأت من الطل ، وقصصى من ندى الليل » (نش ٥: ٣، ٣) وللأسف هي تجيب «خلعت ثوبي ، فكيف ألبسه ؟ غسلت رجلي ، فكيف أوسخهما »!!

### \* \* \* \* أين المحبة الأولى ؟ حالياً توجد مكانها أعذار...!

حالياً نعتذر عن صلتنا بالله ، ونقدم عوائق وتبريرات. عندما تكون مجبتنا لله متقدة ، لا نبالى مطلقاً بالعوائق بل ننتصر عليها . ولكن حينما تقل المحبة ، تبدأ الأعذار في الظهور ...

#### \* \* \*

ونحن شبان فى الحدمة ، ذهبنا لنفتقد شاباً تخلف فترة طويلة عن اجتماع الشبان ، فوجدناه قد وقع فى عادة التدخين ، وأخذ أحدنا يشرح له أضرار التدخين ، وآخر يكلمه عن القدوة الصالحة ، وثالث يقنعه بآيات و براهين . ولكن واحداً منا كان يتكلم دائماً باسلوب روحى ، قال له «أريد أن أسألك سؤالاً واحداً : هل أنت تحب الله كما كنت تحبه من قبل ؟! » .

حقاً ، عندما تقل المحبة : يبدأ الإنسان أن يحتاج إلى الآيات والاقناعات والبراهين ...

أيام زمان ، كنت تلقى نفسك على الله إلقاءاً ، أما الآن فإنك تناقش ... تناقش كل نصيحة وكل توجيه وكل أمر. تريد أن تقتنع ... وربا ترفض الإرشاد كأنه غير مقبول ... والحقيقة أنه ليس الإرشاد غير مقبول ، وإنما المحبة غير موجودة ... حتى الايات تريد لها تفسيراً يناسب رغباتك .... أما في أيام المحبة الأولى، فلم تكن فقط تطبع كل الأوامر، إنما حتى الإشارة ... حتى مجرد أن تشعر أن هذا التصرف غير مقبول ، لا تعمله ...

# ومع الله ، أى شيء تشعر أن الله لا يرضى عنه، ترفضه بغير حاجة إلى إقناع ...

أنت غير محتاج أن تعرف الحكمة من الوصية، يكفي أنها وصية. قلبك هو الذي يقودك إلى الله. وليست حكمتك البشرية وعقلك البشرى...

نقطة أخرى في العلاقة مع الله ، وهي المشغوليات :

\* \* \*

حينما تقل محبتك لله ، تصبح مشغولياتك عذراً تبرر به بعدك عنه .

أصبحت تنشغل بغيره ، أعمالاً أو أشخاصاً.. وتفضل هذه المشغوليات عليه . والعيب ليس فى المشغوليات ، إنما فى قلة عبتك ... إذ لم تكن هكذا قبلاً ... ولكن عبتك لله ظلت تقل عتى لم يتبق من علاقتك بالله سوى الإيمان ... وما يتعلق بهذا الإيمان عجرد رسميات أو شكليات ... كإنسان يقابل صاحبه فيقبله .

إنها قبلة ، ولكن بغير حب . مجرد مظهر ...

\* \* \*

كثيراً ما يحدث فى المقابلات وفى الزيارات ، وحتى فى الكنيسة، نقبل بعضنا بعضاً . ولكن لا تمتزج القبلة بمحبة . إنها قبلة رسمية ، وليست قبلة عاطفية ...

مثال ذلك \_ من ناحية أخرى \_ إنسان يعترف أمام أب الاعتراف ، ولكن بغير انسحاق ، بغير ندم ، بغير توبة ... أو إنسان يدخل إلى الدير أو إلى الكنيسة ، ولكن بغير خشوع ... أو إنسان تحت عبارة الأبوة والبنوة التي تربطه بالله ، ينسى نفسه ... وقد يدخل إلى الكنيسة وكل اهتمامه ليس في صلته بالله ، وإنما في مراعاة النظام بين

## المصلين ...

وتسأله عن انشغاله فيقول لك «الغيرة المقدسة» ... الغيرة يا أخى تكون ـ قبل النظام ـ على مدى صلتك بالله .

#### \* \* \*

فى بدء الحياة مع الله ، كان الإنسان منشغلاً بالله ، أما الآن فهو منشغل بخطايا الآخرين ... ليست المشكلة هى موضوع الإدانة ، بل أنه ترك محبته لله ، وأصبح حتى داخل الكنيسة ـ ينشغل بالناس .



# مثل من الأمثلة العجيبة في ترك المحبة الأولى ، هو سليمان الحكيم .

ربما تنطبق عليه عبارة القديس بولس الرسول «والآن أذكرهم وأنا باك» (في ٣: ١٨). سليمان هذا بدأ بداية عجيبة. محبة لله ، وظهر له الله مرتين، وكلّمه فما لأذن، ومنحه موهبة الحكمة، ومنحه جلالاً ملوكياً. وسمح له أن يبنى هيكله، الأمر الذى لم يسمح به لداود أبيه ... ومع كل ذلك ترك سليمان محبته الأولى «ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلحه كقلب داود أبيه» (١مل ١١: ٤) ... أزاغته النساء. ومحبته للنساء أضاعت محبته لله إلى كما أزاغه الترف الكثير، ومهما اشتهته عيناه لم يمنعه عنهما (جا٢: ١٠). وانشغل بالمتعة أكثر من الإنشغال بالله ...

# ح ومن الذين تركوا محبنهم الأولى أصحاب أيوب ، وأصحاب داود.

أصحاب أيوب الثلاثة ، حينما رأوه في تجربته «رفعوا أصواتهم ، وبكوا . ومزقوا كل واحد جبته ، وذروا تراباً فوق رؤوسهم » (أى ٢: ١٢) . ولكنهم بعد قليل بدأوا يناقشونه ، ثم يتهمونه ويجرحون شعوره ، حتى قال لهم «معزون متعبون كلكم ...» (أى ١٦: ٢) .

وأصحاب داود ، كثير منهم فارقوه ، وانضموا إلى ثورة أبشالوم ضده ، لما رأوا تفوق أبشالوم ... تركوا محبتهم الأولى ، والبعض منهم انتقدوه ، والبعض شتموه . ونسوا أنه

مسيح الرب، ونسوا افتخارهم القديم به ...

## إنها لم تكن خطية لسان ، إنما خطية قلب .

قلب ترك عبته ، فظهر ذلك على لسانه . لأنه «من فيض القلب يتكلم اللسان» . كإنسان جوفه مريض ، فيظهر طفح على جلده ... إنسان يعاتب صاحبه بطريقة جارحة ، إنما يدل على أنه ترك عبته الأولى ، التي كان أثناءها يحرص على كل لفظ ، بل يحرص على ملاعه ...

# objective with

# الله يعاتب أحباءه . أما أعداؤه فيعاقبهم .

إنه يذكرَهم بماضيهم الحلو معه «تركت محبتك الأولى». إنه يعاتب الذي يمكن أن يرجع إلى المحبة الأولى التي اختبرها قبلاً. والآن قلت أو ضاعت. غالباً قلّت...

الله يهتم بهذه المحبة ويركز عليها ، لأنه يريد القلب قبل كل شيء . وليس مجرد الممارسات . فقد لام أولئك الذين يقتربون إليه بالصلاة . وقلوبهم بعيدة عنه . فقال «يقترب إلى هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه . أما قلبه فمبتعد عنى بعيداً » (مت ١٥ : ٨).

# إنه يعاتب أولاده الذين تركوه أو لم يعرفوه .

فيقول في سفر إشعياء النبي «اسمعي أيتها السموات، واصغى أيتها الأرض، لأن الرب يتكلم: ربيت بنين ونشأتهم. أما هم فعصوا على » (أش ١: ٢).

إنه يعاتب كرمه الذي اعتنى به ، وقال عنه «ماذا يصنع أيضاً لكرمى ، وأنا لم أصنعه ؟! لماذا إذ انتظرت أن ينتج عنباً ، انتج عنباً ردياً » (أش ٥: ٤) ...

# 

إنه يعاتب شخصاً كان ملتهباً في عبته وخدمته. وقد صبر واحتمل، وتعب من أجل اسمه ولم يكل (رؤ٢: ٣). ولكنه الآن قد ترك محبته الأولى. وهو محتاج أن يعرف من أين سقط و يتوب (رؤ٢: ٥).

# عجيب أن هذا الخادم المحب يسقط ويترك محبته الأولى !!

هذا الملاك والكوكب الذى فى يمين الرب (رؤ٢: ١)... إنه درس لنا فى أن نتمسك بمحبة الله ولا نفتر، حتى لا نسقط... ونستمع مثله إلى قول الرب «اذكر من أين سقطت وتب» (رؤ٢: ٥)... نحن نعلم جيداً أن «المحبة لا تسقط أبداً» (١كو١٦: ٨). فكيف إذن سقط هذا الملاك؟!

\* \* \*

# كيف سقط ، والمحبة لا تسقط أبداً .

إنه سقط ، ولكن عبته لم تسقط أبداً !! مازال ملاكاً . إنه يذكر ببطرس الرسول الذي سقط في السب واللعن والإنكار وقت محاكمة السيد المسيح (مت ٢٦: ٧٠- ٧٤) . وعلى الرغم من كل ذلك ، لما سأله السيد المسيح بعد القيامة «أتحبني .. ؟» أجاب «أنت تعلم يارب كل شيء . أنت تعلم أني أحبك » (يو ٢١ : ١٥- ١٧) .

السقوط كان خارجياً فقط ...

سقوط في الإرادة ، وليس في القلب .

\* \* \*

لعلنا من هنا ندرك معنى عبارة «تركت عبتك الأولى» التي قالها الرب لملاك كنيسة أفسس ... إنه سقط من درجة عالية في المحبة ، ولم يسقط من المحبة كلية ... سقط من المحبة الأولى ، التي لوقورنت بها المحبة الحالية ، تعتبر المحبة الحالية سقوطاً يحتاج إلى توبة !!

إنه ليس مبتدئاً يتعلم الحب ، بل قد عاشه من قبل وذاقه ... ولكنه قد هبط درجات عن ذى قبل ، وكيف ؟ .. ذلك لأن المحبة ليست مجرد عاطفة ، إنما تعبر عن ذاتها بالعمل ... كما قال القديس يوحنا الرسول «لا نحب بالكلام ولا باللسان ، بل بالعمل والحق » (١٧و٣: ١٨) . والرب يذكر ملاك كنيسة أفسس بهذه الحقيقة . بالعمل والحق » (١٥و٣: ٥) ... فيقول له «اذكر من أين سقطت وتب ، واعمل الأعمال الأولى » (رؤ٣: ٥) ... أعمالك الآن لا تتفق مع المحبة المتأججة التي كانت لك في القديم ، والتي بها «تعبت من أجل اسمى، ولم تكل » ...

### كانت المحبة ظاهرة في خدمته القوية للرب.

والآن لم تعد الحدمة فى نفس الحرارة ونفس القوة ... إنه لا يزال يخدم ، ولكن ليس بنفس الحب . مثل كاهن جديد كان فى أول سنة لرسامته شعلة من نشاط ملتهب يقول مع القديس بولس «من يعثر وأنا لا ألتهب؟!» (٢كو٢١: ٢٩) «استعبدت نفسى للجميع ، لأربح الكثيرين » «صرت للكل كل شيء ، لأخلص على كل حال قوماً » (١كو٩: ١٩، ٢٢).

أما الآن فإنه يخدم ... ولكن ليس بنفس الروح، ولا بنفس الغيرة العجيبة على خلاص النفس ... إنه يخدم كما لو كانت خدمته قد بدأت تشيخ ... إنها تسير في الطريق، ولكن مستندة على عكازين.

# لقد فترت محبته لله وللملكوت وللناس!

وأصبح فى خطر من أن يأتيه الرب عن قريب، ويزحزح منارته من مكانها، إن لم يعمل الأعمال الأولى (رؤ٢: ٥).



# كما يُقال الكلام عن الخدمة ، يُقال عن التوبة أيضاً .

فى أول عهد الإنسان بالتوبة ، يكون نادماً جداً ، منسحقاً جداً . لا يكاد يتصور كيف أحزن روح الله الذى ناله فى سر الميرون المقدس !! وكيف نجس هيكله ، وكأنه يطرد روح الله من قلبه ، ويفض شركته مع الله . وهذا الحزن المقدس كم عصر عينيه بالدموع ، وكم ملأ صوته بالآهات ، حتى صارت دموعه شراباً له نهاراً وليلاً ... وكانت عبارة «غير مستحق » يقولها عن نفسه بكل اقتناع و بكل عمق ...

أما الآن فقد جفت الدموع من عينيه ، وقد بعدت حياته عن مرحلة التوبة! أو يظن أن التوبة مرحلة يكن أن يبعد عنها ، و يدخل في إيجابيات كثيرة رشحته لها حياة الإنسحاق الملازمة للتوبة ... إنه الآن يخدم ، وكثيرون يتتلمذون على يديه وعبارة «غير مستحق» إن قالها عن نفسه . يقولها من باب الإتضاع لا أكثر، بغير عمق ولا اقتناع ...!

المرأة الخاطئة التي بللت قدمي المسيح بدموعها، أحبت كثيراً لأنه قد غفر لها الكثير (لو٧).

أما سمعان الفريسى الذى لم يكن يشعر أنه خاطىء مثلها، أو أن خطاياه ليست شيئاً على الإطلاق إذا قورنت بخطاياها ... فهذا ما كان يحب الله مثلها، وما كان منسحق القلب مثلها، ولا كان يبكى مثلها ... بل إنه يدينها على خطاياها، ويدين السيح الذى سمح أن تبل قدميه بدموعها ... لذلك ذكره المسيح بأنه هو أيضاً خاطىء مثلها . عليه خسون، وعليها خسمائة . وكلاهما «ليس لهما ما يوفيان» ...

# 

إذن من أسباب نقص المحبة، نقص شعور الإنسان بخطيته ...

« فالذى يُغفر له قليل ، يحب قليلاً » (لو٧ : ٤٧) . أو لعل المقصود هو أن الذى يظن أنه قد غُفر له القليل ، يحب قليلاً ... وأسوأ من هذا الذى يظن أنه ليست له خطية !! لذلك قال الرسول « إن قلنا إنه ليست لنا خطية ، نضل أنفسنا وليس الحق فينا » ( ايو ١ : ٨ ) .

\* \* \*

# وأسوأ من هذين الذي يظن أنه له أعمال بر ؟!

مثل الفريسى الذى بكل جرأة وقف أمام الله يفتخر بفضائله فقال «أشكرك يارب أنى لست مثل سائر الناس الظالمين الحاطفين الزناة... أنا أصوم يومين في الأسبوع، وأعشَر جميع أموالى...» (لو١٨: ١١)... حقاً من أين تدخل في قلبه محبة الله، وهو لا يذكر خطبة واحدة قد غفرها له الله؟!

#### \* \* \*

الإنسان القريب العهد بالتوبة ، يشعر بمحبة الله التى غفرت له ، فيحبه من أجل مغفرته . بل يشعر أيضاً بمحبة الله التى قادته إلى التوبة ، فيحبه من أجل قيادته إلى التوبة ، وحينما يذكر فى صلاة الشكر عبارة «لأنه قبلنا إليه» تزداد محبته لله جداً . لأنه على الرغم من كل نجاساته وعصيانه وسقطاته ، قد قبله الله إليه . وخطاياه ما عاد يذكرها له ، وما عادت تُحسب عليه (روع : ٧ ، ٨) .

### فتزداد مجبته الله ، عرفاناً بجميله عليه .

\* \* \*

و يذكر كل ذلك في مزاميره (مز١٠٣) ... أما الإنسان الذي يفكر في كم خدم، وكم تعب لأجل الرب، فريما يظن أنه هو صاحب الجميل على الله، لأنه يهيىء له ملكوته ، ولذلك يستحق منه و يستحق ... إنه يفعل مثل ذلك الابن الكبير الذي اعتبره أباه مقصراً في حقه بما يناسب خدماته . وهكذا قال له في كبرياء وفي عدم محبة «ها أنا أخدمك سنين هذا عددها ، وقط لم أتجاوز وصيتك . وقط لم تعطني جدياً لأفرح مع أصدقائي ...!» (لو١٠: ٢٩) .

إذن محبة الإنسان لله تقل ، إن قلّ انسحاق قلبه .

**\* \* \*** 

وما أسهل أن كثرة الإنشغال تبعد الإنسان عن محبة الله .

ذلك إن انشغل بأمور عديدة ، لا تعطيه وقتاً يلتصق فيه بالله . وإن سئل عن صلاته ، يقول «ليس لدى وقت»!! إذن متى يتحدث مع الله فى حب؟ ومتى يشتاق إلى الله كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء! ومتى يفتح قلبه لله ليملأه بالحب ، حقاً مثل هذا الإنسان ينطبق عليه قول السيد الرب لمرثا «أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد» (لو١٠: ٤١، ٤١).

أما أختها مريم التى امتلأ قلبها بالحب، ووجدت لذتها فى أن تجلس عند قدمى الرب، تستمع إلى كلامه، وتتمتع بمحبته، فقد قال لأختها عنها «اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها» (لو١٠: ٤٢)...

**\* \* \*** 

حقاً إنك قد تنرك محبتك الأولى ، إن انشغلت عن الرب بشيء آخر.

حتى لو كان هذا الشيء هو الخدمة.. وما أصدق تلك الكلمة الروحية التي قالها أحد الأدباء: « قضيت عمرك في خدمة بيت الرب. فمتى إذن تخدم رب البيت؟!».

اخدم إذن . ولكن لا تجعل الخدمة تعطلك عن الحديث مع الله ، وعن التأمل في

صفاته الجميلة ، وعن الجلوس مثل مريم عند قدميه ، تسمع كلامه وترى عجائب من شريعته ...

\* \* \*

وإن خدمت اخدم عن حب: حب لله ، وحب لملكوته ، وحب للناس ... وتذكر أن ديماس كان خادماً قوياً ، ومن المساعدين الكبار للقديس بولس الرسول . وفي إحدى المرات ذكره قبل لوقا الإنجيلي (قل ٢٤) ولكن ديماس لما ترك عبته الأولى ، وبدأ يجب العالم ، وحلّت عبة العالم عل عبة الله في قلبه ، ضاع ديماس تماماً . وقال عنه القديس بولس الرسول في أسى «ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر» (٢٢ي ٤:

\* \* \*

# احذر من محبة العالم ، لثلا تضيع محبة الله من قلبك .

فهوذا القديس يعقوب يقول إن عبة العالم عداوة الله (يع ٤:٤). ويقول القديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى «لا تحبوا العالم، ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم، فليست فيه محبة الآب» (١١و٢: ١٥).

إذن كلما يدخل الإنسان في محبة العالم، في شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم. المعيشة » (١٩و٢: ١٦)... فبالضرورة سيسمع عتاب الله يقول له «عندى عليك أنك تركت محبتك الأولى ».

\* \* \*

# ومن الجائز أن يترك محبته الأولى ، بسبب تحول القلب إلى آخر...

كأب بسبب محبته لزوجته الثانية ، يترك محبته الطبيعية لأولاده من الزوجة المتوفاه . قلبه قد تحول ، ومحبته لأولاده تحولت معه ، وإذ تسوء معاملته لابن من أبنائه ، يقول له هذا الابن ـ ولو فى فكره ـ «عندى عليك أنك تركت محبتك الأولى » ...

# \* \* \* \* وأحياناً يترك الإنسان محبته الأولى بسبب الوشاية أو كلام الناس!

كأن يسمع كلمة أو رواية، فيصدقها دون أن يتحقق. ويشك فيمن يحب، ويتعبه شكه، فيترك محبته الأولى، وبخاصة لوكثر سكب الكلام في أذنيه.... إن

صدّق الوشاية ، يترك محبته الأولى . وكلما ترك محبته الأولى ، يكثر تصديقه للوشايات .

أما القلب المحب، الثابت في محبته، الذي محبته لا تسقط أبداً ... فإنه إن سمع كلمة رديثة عمن يحبه، لا يحتمل ذلك؛ بل يدافع عنه، ولا يقبل فيه كلمة سوء. أما قبوله لكلام الناس فهو دليل على أن قلبه قد تغير، وثقته قد تغيرت، ومحبته لم تعد كما كانت من قبل...

\* \* \*

من الجائز أن يترك محبته الأولى بسبب تأويله الحاطىء لبعض التصرفات.

وهذا الأمر يحتاج إلى تحقق، لأنه ربما لو عرفنا السبب في تصرف ما، لأمكننا أن نجد له عذراً ... وقد يكون الهدف طيباً، والتصرف غير مفهوم على ما قصد منه ...

ومن الجائز أن الإنسان يترك محبته الأولى، لأن الذي يحبه لم يحقق له أغراضه التي يريدها، أو أن فكره وأسلوبه يختلف عن فكره.

ومع الله أيضاً كم مرة نترك محبتنا الأولى له، حينما لا نفهم حكمته من بعض التجارب والضيقات التي يسمع بها لنا، وقد تكون لخيرنا ونفعنا، ونحن لا ندرى ...

\* \* \*

ومن الجائز أن يترك الإنسان محبته الأولى بسبب حروب الشياطين ...

ذلك إن ضعف القلب أمامها، واستسلم لشيء من ضغوطها أو إغراءاتها. ومع ذلك فإن القلب المملوء بالحب، يمكنه أن ينتصر على حروب الشياطين. حتى إن أظهر له الشيطان إحدى الرؤى أو الأحلام، فإنه يرفضها ولا يصدقها. فليس كل حلم أو رؤيا من الله.

وبالمثل يرفض كل الأفكار والظنون والشكوك ...

\* \* \*

# المحبة

# ليست من جانب واحد

الحياة الروحية هي حب متبادل بين الله والناس.

إن الله يحبك . هذه حقيقة لا جدال فيها. والله يحب العالم كله «هكذا أحب الله العالم ، حتى بذل ابنه الوحيد.. » (يو٣: ١٦).

ولكن على الرغم من هذا الحب والبذل، لم يخلص العالم كله.

لم يخلص يهوذا، ولا حنان ولا قيافا، ولا هيرودس... ولا كل أولئك الذين رفضوا الرب وماتوا في رفضهم ... أولئك الذين قال عنهم الكتاب «إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله» (يو١: ١١) «النور أضاء في الظلمة، والظلمة لم تدركه» (يو١: ٥) «النور جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور» (يو٣: ١٥).

\* \* \*

لا يكفى إذن أن الله يحبك، إنما يجب أيضاً أن تحب الله.

وَإِنْ لَمْ تَعْبُ اللهُ، لَنْ تَعْلَصَ. لأَنْ الوصية الأولى والعظمى هي أَنْ تَعْبُ الربِ إِلَمْكُ مِنْ كُلَّ قَلْبُكُ مِنْ كُلِّ قَلْبُكُ مِنْ كُلِّ قَكْرِكُ» (مت ٢٢: ٢٧، ٢٨).

محبة الله طبيعة فيه ، لأن الله محبة ( ايوع : ١٦ ) .

\* \* \*

ولكن السؤال الهام هو هذا: ما موقفنا من محبة الله؟

هل نرفض محبته ؟ كما قال عن شعبه في القديم «مددت يدي طول النهار لشعب

معاند مقاوم » (رو۱۰: ۲۱).

أم نبادله حباً بحب، كما قال الرسول «نحن نحبه، لأنه هو أحبنا أولاً» (ايو٤: ١٩).

#### **半半**

والمطلوب منا ليس أن نحبه فقط، بل أن نثبت في محبته.

# بهذا نخلص أن نثبت في محبته

وهكذا قال الرب «أثبتوا فيّ، وأنا فيكم» (يوه1: ٤)، «أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت فيّ وأنا فيه، هذا يأتي بثمر كثير» «إن كان أحد لا يثبت فيّ، يطرح خارجاً كالغصن، فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق» (يوه1: ٥، ٦). وما هو هذا الثبات؟ يقول الرب:

# « أثبتوا في محبتي » ( يو ١٥ : ٩ ) .

« كما أحبنى الآب، أحببتكم أنا. أثبتوا فى عبتى» ... وكيف يارب نثبت فى عبتك؟ يقول « إن حفظتم وصاياى ، تثبتون فى عبتى . كما أنى أنا قد حفظت وصايا أبى ، وأثبت فى عبته » (يوه ١٠ ، ١٠).

#### \* \* \*

هى إذن محبة متبادلة ، وثبات فى هذه المحبة وعن هذا يقول القديس يوحنا الرسول:

# «من يثبت في المحبة، يثبت في الله، والله فيه» ( ايو £ : ١٩ ).

وأنت إن أحببت الله ، فبالضرورة تحب قريبك ، تحب أخاك في البشرية . لأن الرسول يشرح هذا الأمر فيقول « إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه ، فهو كاذب . لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره ، كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره ؟! » ( ايو ٤ : ٢٠ ) .

ثم يتابع الرسول كلامه فيقول «ولنا هذه الوصية: أن من يحب الله ، يحب أخاه أيضاً » ( ١ يو٤ : ٢١ ) .

\* \* \*

إنها مخادعة أن يقول لك أحد، إنك تضمن الحلاص لأن الله يحبك ...! ولا يكمل تجاو بك مع هذه المحبة .

وكشف المخادعة هو: ماذا إذا كنت أنت لا تحب الله. هل تخلص وأنت لا تحبه ؟!

هل تخلص وأنت تكسر الوصية الأولى والعظمى، التى تقول ومن كل فكرك. والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك... وبهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء ؟! (مت ٢٢: ٣٠- ٤٠).

**\* \* \*** 

إن المحبة ليست من جانب واحد. إنها محبة متبادلة ، الجانب الإلهى فيها كامل تماماً. ولكن ماذا عن الجانب البشرى ؟!

لو كان العامل البشرى لا أهمية له ، إذن لخلص جميع الناس . لأن «الله يريد أن جميع الناس يخلصون ، وإلى معرفة الحق يقبلون » ( ١ تى ٢ : ٤ ) .

الله يريد الخلاص لجميع الناس، ولكن المشكلة أنهم هم لا يريدون الخلاص لأنفسهم. لذلك يهلكون.

وهكذا قال الرب «كم مرة أردت ... ولم تريدوا . هوذا بيتكم يترك لكم خراباً » (مت ٢٣ : ٣٧ ، ٣٨ ) .

**\* \* \*** 

الله يحب الناس ، ويريد خلاصهم. ولكنه لا يخلصهم ضد إرادتهم. لا يرغمهم على الخلاص. لابد أن يحبوا الله، ويطلبوا الخلاص، ويسعوا إليه.

وهنا أهمية العامل البشرى. وهنا أهمية قول القديس بولس الرسول «جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعى، حفظت الإيمان، وأخيراً قد وضع لى إكليل البر، الذي يهبه لى في ذلك اليوم الرب الديان العادل» ( ٢تي ٤ : ٧ ، ٨ ).

وأيضاً قوله «ليس إنى قد نلت أو صرت كاملاً ، ولكنى أسعى لعلى أدرك الذى لأجله أدركنى أيضاً المسيح يسوع » «أسعى نحو الغرض لأجل جعالة الله العليا ... » (فى ٣ : ١٢ ، ١٢ ).

هذا هو الجهاد المطلوب منا، لنثبت محبتنا الله، ولكى نثبت فى محبته. وهو جهاد ذو فرعين:

۱ - جهاد ضد الخطية. وعن هذا يقول الرسول القديس «...بل اقمع جسدى واستعبده، حتى بعد ما كرزت لآخرين، لا أصير أنا نفسى مرفوضاً» (١كو٩: ٢٧). ولا يقول تكفينى محبة الله لى، وبها أخلص!! بل هناك واجب بشرى نحو محبة الله لى، أن أقمع جسدى واستعبده، وإلا...

و يذكر أيضاً محاربتنا ضد قوات الظلمة، وهي مصارعة ليست مع لحم ودم، بل مع أجناد الشر الروحية (١ف٦).

وعن ذلك قال الرسول للعبرانيين موبخاً:

« لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية» (عب ١٧: ٤).

ولم يقل لهم: تكفيكم محبة الله لكم. ستخلصون لأن الله يحبكم ... بل عليكم واجب: أن تقاوموا الخطية وتجاهدوا ...

\* \* \*

٢ - الأمر الثانى هو عامل إيجابى من جهة البشر، وهو الإيمان، ومحبة الله، وثمر
 الروح. وله جوانب عديدة جداً.

فالمحبة تقرأ عنها فى ( ١يو٤) ( ١ كو١٣ ) . وثمر الروح تقرأ عنه فى ( غل ه : ٢٧ ، ٢٣ ) . والإيمان ينبغى أن يكون عاملاً بالمحبة ( غل ه : ٦ ) .

ما أشد خطأ الذين يركزون على عمل الله من أجلنا ...

و يهملون عملنا من أجله .

### الفهرست

| ببعده |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • ,,  | ندمةالأول: ما هي المحبة وما مركزها بين الفضائل                                                                 |
| ۸ .,  | ما هي المحبة                                                                                                   |
| π.    | أزلية المحبة                                                                                                   |
| ١٢    | المحبة الحقيقية                                                                                                |
| ١٤ .  | المحبة والفضائل                                                                                                |
|       | المحبة والصلاة                                                                                                 |
| 11    | المحبة والعطاء                                                                                                 |
| Y     | المحبة والخدمة                                                                                                 |
|       | الباب الثاني: محبة الله لنا ولكل الخليقة                                                                       |
| ۲٤.   | لفصل الأول : محبة الله لنا                                                                                     |
| Yo ,. | عبة الله الحالق                                                                                                |
| ۲۷    | عجبة الله الراعي                                                                                               |
|       | عبة الله الآب                                                                                                  |
|       | ألقاب أخرى للمحبة                                                                                              |
|       | سكنى الله فينا                                                                                                 |
| ۳٤    | عبة الله صانع الخيرات                                                                                          |
| ۳۷    | محبة الله على الصليب                                                                                           |
| ۳۹    | محبة الله المتحنن                                                                                              |
| ٤٣    | محبة الله الغفور                                                                                               |
|       | اهتمام الله بالمحتاجين إلى الحب                                                                                |
|       | الأسال من المناسبة ا |

| ot                       | القصل التاني: عبه الله لقديسية                                  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| ٠ ٣٢                     | الفصل الثالث: من محبة الله اهتمامه حتى بالأشياء الصغيرة         |  |
| ٠ ١٤                     | مقلمة                                                           |  |
| ٠ ١٢                     | محبته للأطفال                                                   |  |
|                          | اهتمامه بصغار المواهب                                           |  |
| ٠ ۸۲                     | اهتمامه بصغار التفوس                                            |  |
|                          | اهتمامه بالصغار في المركز                                       |  |
| ٧١                       | اهتمامه بالصغار في العدد والقيمة                                |  |
| ٧٢                       | أهتمامه بالنفس الواحدة                                          |  |
| ٧٤                       | اهتمامه بالطير                                                  |  |
|                          | اهتمامه بالحيوان                                                |  |
| ٧٨                       | تقديره الكبير للعمل الصغير                                      |  |
| ۸٥                       | الفصل الرابع: محبة الله في شرائعه                               |  |
| ۲۸                       | في معاملة العبيد                                                |  |
|                          | في معاملة الغريب واليتيم                                        |  |
|                          | فى معاملة الفقراء والمساكين                                     |  |
|                          | الرهن والقرض                                                    |  |
| ٠٠                       | شرائعه في منع الربا                                             |  |
| ۹۱                       | إنصاف المظلومين                                                 |  |
| ۹۲                       | منع العنف ,                                                     |  |
| الباب الثالث: محبتنا لله |                                                                 |  |
| 96                       | الفصل الأول : أهمية محبتنا لله ونتائجها                         |  |
|                          | أهمية محبتنا لله                                                |  |
|                          | نتائج محبتنا لله                                                |  |
|                          | محبة الحنير                                                     |  |
|                          | الفصل الثاني : لماذا نحب الله ؟ وما العوائق الذي تنع محينا اله؟ |  |

| لماذا نحب اللهللذ نحب الله                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عوائق المحبة ١٠٧                                                                                     |
| لفصل الثالث: كيف نحب الله ؟                                                                          |
| لن نستغنى عنه نند نستغنى عنه و الماستغنى عنه الماستغنى عنه الماستغنى عنه الماستغنى عنه الماستغنى عنه |
| اترك المحبة المضادة                                                                                  |
| لفصل الرابع: نحب الله بتذكار احساناته إلينا وإلى غيرنا١١٦                                            |
| نحب الله بتذكار احساناته إلينا وإلى غيرنا                                                            |
| لفصل الخامس: نحب الله بالتفكير فيه والإنشغال به                                                      |
| فكرفيه                                                                                               |
| اق أ عنه ۱۲۷                                                                                         |
| اقرأ عنه ۱۲۷ عاشره                                                                                   |
| الفصل السادس: نحب الله بعشرته واتخاذه صديقاً                                                         |
| اتخذه لك صديقاً                                                                                      |
| أمامك باستمرار                                                                                       |
| معك وأنت معه                                                                                         |
| حامل الله                                                                                            |
| الفصل السابع: نحب الله بتأمل صفاته الجميلة وعلاقته بقديسيه ١٣٦                                       |
| صفات الله                                                                                            |
| مغفرة الله                                                                                           |
| دفاع الرب عن أولاده                                                                                  |
| الفصل الثامن : نحب الله بتأمل سير القديسين الذين أحبهم وأحبوه ١٤٢                                    |
| سير القديسين                                                                                         |
| عيونهم المفتوحة                                                                                      |
| دالتهم عند الله                                                                                      |
| كيف انتقلوا٠٠٠٠ ١٤٨                                                                                  |
| الفصل التاسع: نحب الله بالصلاة صلاة الحب                                                             |
| كيف تصلي                                                                                             |
|                                                                                                      |

| ٠٠٠٠. ٣٥٢ | كيف صلى القديسون                      |
|-----------|---------------------------------------|
| \ 0 \     | الفصل العاشر: وسائل أخرى لمحبة الله . |
| \ov       | مخافة الله                            |
| ۱۰۸       | محبة الحنير                           |
| 17        | محبة الناس                            |
| 177       | وسائط النعمة                          |
| \7Y       | ذكر الموت والدينونة                   |
| 134       | الفصل الحادى عشر: علامات محبتنا لله . |
|           | الباب الرابع:                         |
| ١٧٠       | الفصل الأول : محبتنا للناس            |
| 171       | الفصل الثاني : المحبة العملية         |
| 177       | لزوم المحبة العملية                   |
| ١٧٨       | البذل والعطاء                         |
| ١٨٠       | احتمال التعب                          |
| ١٨١       | في مجال الخدمة                        |
| ١٨٣       | الفصل الثالث: المحبة الضارة           |
| ١٨٣       | محبة تسبب ضوراً                       |
| ١٨٤       | الأسلوب الخاطىء                       |
| ١٨٠       | المديح الضار                          |
|           | تسهيل الشر                            |
| ١٨٧       | النصح الخاطيء                         |
| ١٨٨       | المحبة غير العادلة                    |
| \^4       | الاستحواز                             |
|           | الشهوة                                |
| 111       |                                       |
|           | التدليل                               |
| 11"       | أنواع أخرى                            |
|           | _                                     |

| 198                                       | الفصل الرابع: المحبه الخاطئه للنفس.      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 90                                        | المحبة الجسدانية                         |
|                                           |                                          |
| 197                                       |                                          |
| 111                                       |                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | الأنشطة                                  |
| Y + • · · · · · · · · · · · · · · · · · · | المركز والشهرة                           |
| X+1 ····································  | كيف تىنى نفسك                            |
| Y · Y · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                          |
| ۲۰۳                                       |                                          |
| ۲۰۳                                       |                                          |
|                                           |                                          |
| فات وعناصر المحبة                         |                                          |
| Y·V                                       | الفصل الأول: المحبة تتأنى                |
| ۲۰۷                                       | أهمية طول الأناة                         |
| Y·A                                       | طول أناة الله                            |
| Y1Y                                       | نطيل أناتنا                              |
| Y11                                       | الفصل الثاني : المحبة تترفق              |
| Y18                                       | الرفق والرأفة                            |
| Y\0                                       | أمثلة وعناصر                             |
| ***                                       | الفصل الثالث: المحبة لا تحسد             |
| YY1                                       | ما هو الحسد                              |
| TT1                                       | الحة لا غيا                              |
| YYY                                       | الد ت                                    |
| YYF                                       |                                          |
| YY                                        |                                          |
| YY7                                       | حسد الشياطين                             |
| و ولا تقبح                                | الفصل الرابع: المحبه لا تتفاخر ولا تنتفخ |

| YY4   | المحبه لا تنتفخ                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۳۰   | المحبة لا تقبح                                               |
| YY1   | الفصل الخامس: المحبة لا تطلب ما لنفسها                       |
| ثم ،  | الفصل السادس: المحبة لا تحتد ، ولا تظن السوء ، ولا تفرح بالإ |
| •     | بل تفرح بالحق                                                |
| 7 27  | المحبة لا تحتد                                               |
|       | لا تظن السوء                                                 |
| Y £ A | لا تفرح بالأرثم                                              |
| Y£4   | الفصل السابع: المحبة تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء           |
|       | المحبة تحتمل وتصبر                                           |
|       | تصدق کل شیء                                                  |
|       | الفصل الثامن: المحبة لا تسقط أبداً                           |
| Y07   | قوة المحبة                                                   |
|       | محبة الله للبشر                                              |
| ۲۰۹   | محبة البشر لله                                               |
| Y71   | محبتنا لبعضنا البعض                                          |
| Y17   | الباب السادس: عندى عليك أنك تركت محبتك الأولى                |
|       | أمثلة لترك المحبة                                            |
|       | الله يعاتب أولاده                                            |
| YVY   | في الخدمة                                                    |
| YV£   | في التوبة                                                    |
| ۲۷۰   | أسباب ترك المحبة                                             |
|       | المحبة ليست من جانب واحد                                     |
|       | الفهرست                                                      |